الدكافي غاران على حينا النحوي

# التوحيل المعاطرة

دار النحوي للنشر والتوزيع

الطبغة التالشه ١٤١٨هـ-١٩٩٧م

# الدكنورعَدنان علي رضًا النوي



الطبعة الثالثة

وارالنوي للنشِ رُوَ النوزيع

#### دار النحوي للنشر والتوزيع ، ١٤١٨هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

النحوي ، عدنان علي رضا التوحيد وواقعنا المعاصر – ط٣ – الرياض.

... ص ؛ .. سم

ردمك ۸ - ۳۲ - ۲۸۷ - ۹۹۲،

ردمنت ۸ – ۲۱ – ۱۸۷ – ۹۹۲۰ ۱ – التوحید

أ – العنوان ۱۸/۱۷۹۷

ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع : ۱۸/۱۷۹۷ . ردمك : ۸ - ۳۲ – ۲۸۷ – ۹۹۲،



## جميع الجفوق مجفوظ تراكر كيف

الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩٠م

الطبعة الثانية 1214هـ – 1998م

الطبعة الثالثة ١٨٤١هـ - ١٩٩٧م



دار النصوى للنشر والتوزيع هاتف وفاكس ٤٩٣٤٨٤٢ - ص.ب ١٨٩١ الرياض ١١٤٤١ المملكة العربية السعودية

### الاهبئاء

إلى النفوس الحائرة التي تبحث عن اليقين لتعيش فيه، والنفوس المظلمة التي تبحث عن فُرجَة نور لتُبْصِر منها،

إلى القلوب التي فقدت أمنها وأرهقها الخوف، والقلوب التي جفّ عنها الحنان وانقطع الأمان،

إلى الداعية الذي يبحث عن النهج والخطة في واقعه، حتى يَبْلُغ الأسماع والقلوب ويُبَلِّغَ رسالة الإسلام،

إلى الإنسان الذي اضطربت ممارسته واختلط عمله، أو الذي اضطربت تصوراته وميزانه،

إلى هؤلاء جميعاً، وإلى كل مسلم أيضاً، أقدم هذا الكتاب، فعسى أن يجدوا برد اليقين في أفياء الإيهان والتوحيد، وبين آيات الله وأحاديث رسوله الكريم، وعسى أن يجدوا النّور أيضاً، والأمن والأمان، في أعهاق نفوسهم، في فطرتهم، حين تستقيم على الحق.

## الافيئتاح

﴿ ٱللّهُ لآ إِلَهُ إِلاَّهُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلاَ فَوْمُّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا اللّهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ ٱللّهِ يَعِلّمُ مَا بَيْنَ ٱللّهُ يَعِلّمُ مَا بَيْنَ أَلَيْدِ يَهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَكُوا لَهُ يَعِلّمُ مَا بَيْنَ اللّهُ يَعِلّمُ مَا بَيْنَ أَلَيْدِ يَهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَكُوا لَهُ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْنَ مَنْ وَكُوا لَهُ مُوا لَعْمُ أَلَهُ مَا أَلَا يُعْرِيدُهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْنَ مُنْ وَكُولُوا لَهُ مُنْ أَلْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَوْلُولُ أَنْ مُنْ وَلَا يُعْوِلُوا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْقُولُولُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَوْلُولُ وَاللّهُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال: كنت خلف النبي ﷺ يوماً فقال: ياخلامً! إنّي أُعلَمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرُّ وك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرُّ وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجَفَّت الصحف».

رواه الترمذي. كتاب (٣٨). باب (٥٩) حديث رقم (٢٥١٦) وقال عنه حسن صحيح

## المقستمة

لعل أهم موضوع يجابهه الداعية المؤمن هو كيف يدعو الناس إلى الإيهان بالله، كيف يجيب على الأسئلة المتناقضة الكثيرة، كيف يوضح أسس الإيهان، كيف يوضح معنى الألوهية والربوبية، ويُيسِّر معاني التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد، أمام الناس.

ومن أكثر الأسئلة التي تتردَّد في مجالس الجدل وندوات النقاش هو كيف تثبت وجود الله سبحانه وتعالى عها يقولون علواً كبيراً. وينبري للإجابة شباب مؤمنون، وعلهاء، ومفكرون، ودعاة. وينشط كل فريق لتقديم البراهين، وتتعدد البراهين. فمنهم من يسوق البراهين الفلسفية يقيمها على قواعد الفلسفة التي قد يعرفها نفر ويجهلها نفر. ومنهم من يسوق البراهين العلمية أو يحاول ذلك، ويقيم حجته على علوم الفلك أو الرياضيات أو الجيولوجيا أو الفيزياء. وهذه العلوم أيضاً يدركها نفر من المختصين ويجهلها الكثيرون. وربها لجأ بعضهم إلى المنطق والجدل، أو إلى التاريخ، أو إلى باب من أبواب العلوم يبحث عن الحجة هنا وهناك، تدفعه اللهفة والشوق، وتغديه من الجدل.

في كل باب من هذه الأبواب برهان وحجّة لاشك في ذلك. ولكنه برهان يقتصر على طائفة محدودة من الناس، مختصة بهذا العلم أو ذاك، قادرة على إدراك آفاق الفلك أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها. وكذلك فإنّ الإيهان قضية الإنسان حيثها كان، وفي أي مستوى وُجِد فيه، وفي أي عصر، ومن أي جنس، إنها قضية العالم والجاهل، الكيّس والبليد، العربي والأعجمي، الأسود والأبيض، إنها كذلك قضية الإنسان في كل العصور، وهي قضية الرياضي والفيزيائي والفلكي والرجل العادي والأمى.

وعندما ندرس تاريخنا نحن المسلمين، نجد أن هذه القضية شغلت الفلاسفة وبعض أهل العلم والفكر، وانبثقت مذاهب وطوائف نتيجة الخلاف حول هذا المعنى أو ذاك مما يتعلق بالألوهية. ولقد كان للفلسفة اليونانية الوثنية أثر كبير في نشوء هذه الطوائف والفرق، كما كان للنزاعات السياسية أثر آخر. ثم انقسمت كل فرقة إلى

فرق أخرى، حتى نها عدد الفرق إلى ما يبعث الحيرة والسام. لا أتحدث عن المذاهب الفقهية وأثمتها، ولكني أتحدث عن الفرق التي انبثقت من معالجة قاعدة من قواعد الإيهان والتوحيد، سواء أكان انطلاقها لأسباب سياسية أمْ لأسباب فكرية. ومن أهم هذه الفرق:

الشيعة، الخوارج، المعتزلة، القدرية، المرجئة، الجبريّة، الصوفية، المشبهة، الأشعريّة، البكرية، الزعفرانيّة، الظاهرية، مع ما انقسمت إليه معظم هذه الفرق إلى فروع، ومن الفروع ما انقسم إلى فروع، ويظل الانقسام ماضياً...!(١)

ولم تقدم هذه الفرق ما يثبت القلوب على الإيهان، وما يعطي إشراقة اليقين، وبَرْدَ الطمأنينة. ولن يجد المسلم ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسول الله على . ذلك لأن الوحي الكريم جاء بالكتاب المبين لأجل هذه القضية أولاً. جاء عرضُها وحياً منزلًا من عند الله للناس كافة، للعصور كافة، للأجناس كافة، فكان أوفى عرض وأيسره.

وللقرآن الكريم أسلوبه الربّانيّ في عرض قضية التوحيد من جميع جوانبها ومع جميع ظلالها. وجاء هذا الأسلوب الربّانيّ المتميّز المعجز ليكون هو أسلوب العصور والأجيال كلّها حتى قيام الساعة بقواعده وأسسه ونهجه. والداعية المؤمن يختار من هذا الزاد الممتدّ ما يناسب كل حالة يلقاها في دعوته، وما يناسب هذه الطبيعة والسجية أو تلك، على أساس من نهج يضعه المؤمن، وخُطَّة يتبعها، حيث يقوم النهج والخطة على اساسين: المنهاج الرباني، والواقع الذي يدعو فيه المؤمن. على هذين الأساسين يضع المؤمن نهجه وخُطُته لتناسب الحالة التي يدعو فيها. إنها مهمّة المؤمن الداعية، مهمّة المؤمن ألداعية، مهمّة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن الداعية المهمة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن ألداعية المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن الداعية المهمّة المؤمن المهم المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المؤمن المهمّة المؤمن المهمّة المؤمن المؤمن المهمّة المؤمن المؤمن

ولو أردنا أن نضع خُطَّة عامة ننصح بها، على صورة يستطيع المؤمن أن يكيّفَها على ضوء كل حالة بها تحمل من مرونة واتساع، فإننا ننصح بخطوات أربع نوجزها بها يلي:

١ ـ الدراسة والتعارف، والودّ والتآلف.

٢ ـ الدعوة إلى التوحيد والإيهان، دعوة تقوم على الأيات والأحاديث.

٣ \_ الإعداد لدراسة المنهاج الرباني وتدبّره والتدريب على ممارسته.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني - تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل - دار الفكر - بيروت - لبنان .

٤ - النهج الممتد، يمضي به المؤمن حتى يلقى الله على صفاء توحيد، وطيب زاد، وصدق ممارسة، إنها مرحلة التدريب على ممارسة منهاج الله من خلال الإيمان الذي استقر والتوحيد الذي أشرق.

ولقد عرضنا شيئاً من ذلك في كتابنا «منهج المؤمن بين العلم والتطبيق». وفي هذه الرسالة يكاد ينحصر البحث في الخطوة الثانية، مرحلة الدعوة إلى الإيمان، حتى يتيسر للداعية أن يضع هو خُطته ونهجه بها يناسب الواقع الذي يدعو إليه.

إن هدف الخطوة الأولى هو تلمَّس أطيب السبل لبلوغ قلب هذا الرجل أو ذاك، ولمعرفة أتقى الوسائل وأنقاها لفتح المسالك من سمع وأبصار وأفئدة، ولتجنَّب المزالق والفتنة، إن هذه الخطوة تبتدىء بصدق النيّة وأمانة التوجُّه إلى الله وحسن الرجاء به، لتمتدَّ هذه النيّة الصافية في الخطوات كلِّها والعمل كلِّه، وبناء على هذه النيَّة يمضي الداعية في وضع خُطّته وتفصيل نهجه، لتناسب الخُطّة كلَّ حالة يدعو بها.

والخطوة الشانية هي أهم هذه الخطوات كُلِّها، لأنها تهدف إلى عرض التوحيد الخالص من خلال الآيات والأحاديث، وربطه بالواقع البشري، وإبراز خطورته وأهميته، وإلى تثبيته في القلوب حتى تطمئن به بإذن الله، وإلى إعداد الإنسان المؤمن ليمارس التوحيد في واقعه وحياته من خلال منهاج الله، ويمارس منهاج الله من خلال التصور الإيماني القائم على التوحيد، ممارسة أمينة واعية.

وتمضي الخطوات بعد ذلك كلها في مدرسة الإسلام للتدريب والإعداد، ويظلُّ المؤمن تلميذاً في الدعوة الإسلامية، يتعَلم كل يوم زاداً جديداً ينمو به إيهانه. ولذلك تكون الخيطوة الشانية، خطوة الدعوة إلى التوحيد والإيهان بكل أهدافها الرئيسية والتفصيلية هي أهم خطوة. وهي التي نفهمها من حديث رسول الله على يوم أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر، ثم قال له: «... فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم، ". وهي التي نفهمها من آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ستمر معنا أثناء الدراسة والبحث إن شاء الله.

فالـدعـوة إذن ليست قضية تجميع للناس على شعـار يجذب الأبصار ويدغدغ العواطف. إن التجميع المجرَّد هو مهمة الأحزاب التي تصارع لدنيا وتغضب لدنيا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة (٤٤). باب (٤). حدیث (٣٤/٢٤٠٦). عن سهل بن سعد رضی الله عنه.

وترضى لدنيا. أما الدعوة الإسلامية فهي معاناة البلاغ والبيان، ومعاناة التوضيح والتثبيت لقضية الإيهان والتوحيد، وهي معاناة التعليم والتدريب والإعداد. إنها المعاناة التي عظم أجرها عند الله عندما يهدي الله بها رجلًا واحداً فقط، عظم أجرها حتى جاوز حُمْرَ النعم، وهي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء حتى لا يكون هنالك شيء أنفس منه أو أعظم.

ومن هذا الحديث الشريف، ومن آيات كريمة تمرُّ معنا، نتعلم أن الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى وحده. فهو يهدي من يشاء ويُضلّ من يشاء. ولكننا نحن نقوم بامر فرضه الله علينا، يجعل الله فيه باب هداية لمن شاء الله له الهداية. فلا يُغرَّنُ أحد بعمله حتى يظنّ أن عمله وجهده هو الذي هدى. إننا دعاة فقط، ندعو ونبلغ رسالة الله، والله يهدي من يشاء برحمة منه وعدل وحكمة، سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجر الداعية الصادق قائم عند الله سواءً استجاب له الناس أم لم يستجيبوا، إذا صدق في نيته ونهجه وجهده، وعلى قدر ما علم الله في قلبه من الصدق، وعلى قدر ما بذل في نهج وعلم وخُطة:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَلْتَ وَلِكِكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

(القصص: ٥٦)

وقضية الإيهان والتوحيد هي قضية الإنسان في الأرض، وهي قضية البشرية، وهي محور التاريخ البشري.

من هذا التصور نعتبر الخطوة الثانية كها ذكرنا أعلاه، هي أهم خطوة في نهج الداعية المؤمن، الداعية الذي يمضي على خُطّة ونهج، ودراسة وتدبر، بعيداً عن الارتجال.

وبعد فإنا نوصي القارىء الكريم وهو يدرس في هذا الكتاب أن يلتفت إلى ثلاث نقاط في أسلوب دراسته ووعيه.

 ١ ـ أن يدرس الكتاب متصلاً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فموضوعات الكتاب متصلة مترابطة، تفقد كثيراً من تناسقها إذا أُخذت أجزاءً متباعدة.

٢ \_ يزيد من إدراك ما نهدف إليه نزول المسلم إلى ميدان الدعوة، وممارسته عرض التوحيد وإبلاغ الناس. ففي الميدان دروس هامة لا يجمعها كتاب.

٣ ـ لابد من أن يكون القارىء الكريم مصاحباً لمنهاج الله قرآناً وسنة مصاحبة منهجية ، مصاحبة عمر وحياة .

ومع ختام هذه الكلمة أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى على خشية منه وخشوع له، أن يتقبل عملنا هذا طاهراً نقياً خالصاً لوجهه الكريم، غنياً برحمته وعفوه، قوياً بعونه وهدايته.

فيا أصبت فيه من شيء فلا فضل لي فيه فالفضل كله لله وحده، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وما أخطأت فيه فهو مني ومن الشيطان أستغفر الله منه وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم العظيم، والحمد لله رب العالمين.

د . عدنا ع يع رصا النحوي

الرياض:

۰۲/۰/۱۰/۲۰ ۱۹۹۰/۰/۱۹



# الفِصل الأول القَصَبَيّة الأولى للإنسُّان وانجِقيقة الكبرى في الكونِ

#### ١ ـ لا رجمة للدنيا بعد الموت ولا نسمة للتوبة بعده :

الإيمان بالله الواحد الأحد له الأسهاء الحسنى كلها، وباليوم الآخر، وبالجنة والنار، والملائكة والكتاب والنبين، والبعث والحساب، والإيمان بكل ما جاء به محمد الله وبأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان يمثل الحقيقة الكبرى في الدعوة الإسلامية، ويمثل الحقيقة الأولى التي تقوم عليها سائر الحقائق. وهو يمثل كذلك الحقيقة الأولى والحقيقة الكبرى في حياة الإنسان أينها كان، في جميع العصور والأجيال، وجميع الشعوب والأجناس. ولا يوجد في حياة الإنسان، أي إنسان، حقيقة أخطر من هذه الحقيقة، ولا قضية أعظم منها. فهي الحقيقة الكبرى التي ترسم حياته كلها، ونهجه، وسلوكه، ومواقفه، وهي التي تحدد مصيره. من آمن بها واتبع خير سبيل المؤمنين فقد استقر على نورها فقد سار على نهج متميّز، ومن كفر بها واتبع غير سبيل المؤمنين فقد استقر على درب يمضي به إلى النار. هذه حقيقة ولكن من الناس من يتجاهلها.

كلَّ إنسان سيموت. فالموت حق لا مجال للنجاة منه. سنَّة ثابتة في الحياة. كل إنسان يولد ثم يموت. حقيقة ثابتة مطلقة ماضية إلى يوم القيامة. لا يخرج عنها أحد إلا بمعجزة من عند الله، كما كان من شأن عيسى عليه السلام، فمثله كمثل آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون.

وبعد الموت لا مجال لأحد أن يُصحح ما أخطأ به في الحياة الدنيا. فلا مجال لكافر أن يعود بعد الموت عن كفره. فالحياة الدنيا هي الفرصة الوحيدة للإنسان ليقرر فيها نهجه ودربه، وليختار سبيل الإيهان أو سبيل الكفر. ومن هنا كانت كذلك قضية الإيهان هي القضية الكبرى للإنسان في الحياة الدنيا، فلا قضية أخطر منها ليقرر موقفه

منها. فهي التي تحدد مصيره الذي لا رجعة عنه، مصيره الذي لا سبيل لتغييره أو تعديله بعد الموت:

مشهد مذهل! مشهد من مشاهد يوم القيامة، ينكشف عنده الحقُّ لكل مكذب ومنكر، فيتمنَّى ولكنّ الأماني لا تدفع العذاب ولا تنقذ من النار.

أما عند الموت فالمشهد كذلك مذهل بين قضاء نافذ، ورجاء مردود وأمانَ كاذبة: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ الْمَالِحَافِيمَا تَرَكُنُّ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَةً ﴿ حَقَّ إِذَا كُنَا مَا اللَّهُ اللّ

## ٢ - التوهيد هو المن الذي نامت عليه الموات والأرض والذي جاء به النبيون والمرطون :

وقضية الإيهان هي القضية الأولى التي جاء النبيون والمرسلون لأجلها، والتي نزل الوحي الكريم لتثبيتها، والتي كانت محور الرسالات كلها، وكانت محور رسالة محمد على الأنبياء والمرسلين، فلقد جاء القرآن الكريم وجاءت السنّة الشريفة لتعالج هذه القضية الكبرى، ولتوضحها وتبيّنها بياناً كاملاً، بياناً للبشرية كلها، بياناً خاتماً لا بيان بعده. وجاءت سائر القضايا التي يعرضها منهاج الله ـ قرآناً وسنة ـ مرتبطة بهذه الحقيقة الأولى الكبرى، وتقوم عليها قياماً كاملاً، فلا استقرار لها بدونها، ولا قوة ولا كيان.

إن هذا الإيهان هو الحقُّ الذي تقوم عليه السموات والأرض، وتقوم عليه الحياة كلها، وبغير هذه الحقيقة الكبرى تضطرب الأشياء حتى كأنه لا يعود هناك حقائق، وتختلط حتى لا يعود هناك شيء ثابت.

ولقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة هذه القضية في كل سورة من سوره، وألحّ

عليها إلحاحاً شديداً في كل سورة كذلك، حتى تظل هذه القضية هي أهم قضية في حياة الإنسان على الأرض، وحتى لايضل عنها إلا من حَقَّتْ عليه كلمة الله بعمله وفسقه. ولناخذ مثلاً من كتاب الله، آية تعرض امتداد هذه الحقيقة، وتعرض خطورتها وأهميتها:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَاوَضَىٰ بِهِ، فُوحًا وَالَّذِى آوْجَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَضَيْنَابِهِ اِبْرَهِمَ وَمُومَىٰ وَعِيمَةً الْمَالَدِينَ وَلَانَنَفَرَ فُولِينِهِ مِلْكُمْ مِنْ اللّهُ وَيَهْمُ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَامُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ اللّهُ مَنْ يُنِيثُ ﴾ مَن يُنِيثُ ﴾ من يُنِيثُ ﴾

امتدت هذه الحقيقة هذا الامتداد منذ أول رسول بعثه الله وهو نوح عليه السلام إلى آخر رسول وهو محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين. ومضت الدعوة كلها تقوم على هذه الحقيقة الكبرى ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلا تَتَفَرُقُوا فَيه ﴾. ويُفصِّل لنا منهاج الله هذه الدعوة مع جميع الرسل منذ نوح عليه السلام، دعوة واحدة ثابتة:

﴿ لَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ فَقَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ عظيم ﴾

وكذلك هود إلى قهمه عاد:

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ مُودًا قَالَ يَكَفُّومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾.

(الأعراف: ٦٥)

وتمضي الآيات الكريمة تعرض الدعوة إلى هذه الحقيقة الكبرى مع الرسل: صالح ولوط وشعيب ومع سائر المرسلين، كما تعرضها سورة الأعراف ويتكرر هذه العرض على صور أُخرى مماثلة في سور أُخرى في كتاب الله لتكشف لنا كلها وحدة ما بعث الله به النبيين، وعظمة ما بعثهم به، ﴿شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك . . . ﴾

ونرى من هذا العرض كذلك تفصيل ما تعنيه الآية الكريمة: ﴿... أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...﴾.

ونركى من هذا العرض كذلك عظمة الدعوة إلى الإيهان وخطورته وتفصيل ما تعنيه الآية الكريمة: ﴿... كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ... ﴾.

إن الدعوة إلى الإيهان لم تكن مجرد كلهات تتردّد في ألسنة وندوات، ولكنها كانت تمثل نظام حياة، ونهج سلوك، وقواعد تحدد الكلمة والرأي والموقف والسلوك. وقد أدرك مشركو قريش ذلك. وأدركوا أن الدعوة إلى الإيهان بالله الواحد الأحد هي دعوة تحطم جميع الأعراف والعادات والنظم الجاهلية التي تقوم عليها زعامتهم. فإذا انهارت هذه الأعراف انهارت زعامتهم، وهوت قيادتهم، وتحطمت نظمهم. لذلك أدركوا أن هذا الأمر شاق عليهم، يفرض عليهم أن يُغيِّروا ما بِأنفُسِهم، وأن يغيِّروا نهجهم في الحياة كلها. أدركوا عظمة هذه الدعوة وخطورتها، فقاوموها مقاومة عنيفة، حين استكبروا وأصروا على شركهم وأعرافهم، وأصنامهم ونظمهم. ولكن أصبح من جنودها الذين يدعون لها، جنود دعوة التوحيد، أولئك الذين هجروا الشك وآمنوا وغيِّروا ما بأنفسهم وأسلموا لله رب العالمين.

#### ٣ ـ لا يففر الله أن يشرك به :

فهو حقّ أن لا يغفر الله أن يُشْرَك به، حقّ منسجم مع الحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحياة كلها، والتي يقوم عليها الكون كله. ولذلك كانت هذه الحقيقة هي الحقيقة الأخطر، إذ لا مغفرة بعد الموت لمن مات على الشرك. فلابد

من أن تكون هذه القضية هي القضية الأولى للإنسان في حياته الدنيا. ففي الحياة الدنيا مجال متسع للتوبة والأوبة والإصلاح، وأما إذا انقضى أجل ابن آدم فاتت عليه الفرصة إن لم يستفِد منها، وفاتت عليه مغفرة الله إذا مات على شرك أو كفر.

لهذه الأسباب السابقة كلها تتضح لنا خطورة هذه القضية ، وتبرز لنا أهميتها . ومن أجل ذلك تتحددً مهمة الإنسان ومسئوليته ، ويتضح لنا دوره المكلف به ، وهو أن يجعل هذه القضية محور حياته كلها ونشاطه ، ومحور سعيه وعمله ، وغاية حياته الدنيا ، ومحور فكره وتصوره ، وعاطفته وشعوره ، ونهجه وتخطيطه .

#### ٤ . بجب أن لا يطفى على هذه التضية أي تضية أخرى :

تتضح لنا أهمية هذه القضية حتى لا تطغى عليها قضية ثانوية يرفعها الهرج والمرج، والمتافات والرايات، والحناجر المبحوحة، لتكون أعلى من قضية الإيهان والتوحيد.

يجب أن يثبت في أذهاننا وقلوبنا أهمية هذه القضية وخطورة هذه الحقيقة الكبرى حتى لا يطغى عليها شعار عُبَّبُ ونداء عُدَّد في مرحلة من مراحل الدعوة، يفرضه واقع تضعف أمامه النفوس، ثم يطمس هذا النداء والهدف والشعار أهدافا ثابتة وقواعد أساسية ، يطمسها بدلاً من أن يرتبط بها ، ويوهنها بدلاً من أن يقوى بها ، ثم يطمس الحقيقة الكبرى والقضية الأولى ، في نفخة الدعاية المضلّلة وحُمَّا الجدل ، وزهوة الأمل القريب، حتى تطيش الرؤوس ، ولا تصحو النفوس ، وترتخي العزائم عن الأمر الجاد . ثم تصطدم الجهود بدلاً من أن تتصل ، وتتنافر بدلاً من أن تقترب ، وتبدّل من أن تتوحد ، بعد أن تغيب القضية الأولى والحقيقة الكبرى ، وهي أساس اللقاء والاتصال ، ومحور الاقتراب والتعاون ، ومبعث التوحيد والجمع .

لابد من أن ندرك من اللحظة الأولى خطورة قضية الإيهان، وندرك أن جميع قضايا الحياة ترتبط بها وتقوم عليها. فإذا غابت هذه القضية فإن سائر القضايا تفقد ماءها ورواءها، وتفقد قوتها وغذاءها، مهما بدت لنا في زخرف وزينة، ومهما حملت من طلاء وأصباغ.

لا نريد أن نعطل هذا الهدف أو ذاك، ولكننا نريد أن تتصل الأهداف كلها،

ويرتبط المسعى كله بهذه الحقيقة الكبرى، لتظلّ هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة التوحيد الخالص لله، والعبودية الصادقة له، والإيهان الصافي، لتظل هي أساس الحلول والجهود والسعي، هي أساس الدعوة، وهي أساس تربية الأجيال وبنائها، وهي أساس لقاء المؤمنين، وأساس انطلاقة الأجيال المؤمنة وجهادها في جميع الميادين، هي أساس الدعوة في الأرض.

إذا لم تثبت هذه النظرة الإيمانية في القلوب والعمل والممارسة في مسيرة الدعوة، فإن تناقضات كثيرة ستظهر، ومزالق خطيرة تقوم، لا يُنقذ منها شيء أبداً إلا أن تأخذ هذه القضية، قضية الإيمان كما يعرضها منهاج الله، قضية التوحيد الخالص لله، قضية العبودية الصادقة له، دورها الحقيقي كما أخذته في مدرسة النبوة، ومسيرة الدعوة الإسلامية تقودها النبوة والوحى.

#### ه . تاريخ الأمم كلها يكثف جدور تعنية التوهيد في هياة الانسان:

هذه الحقيقة الكبرى ثابتة في حياة الإنسان. وتكاد تكون هي محور تاريخه على الأرض، كما تبينها لنا الآثار المتروكة، والعلوم المكتوبة. إن محور هذه الحقيقة الكبرى هو الإيهان بالله الواحد الأحد، الإيهان بإله واحد لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو، مالك كل شيء، وخالق كل شيء، ورب كل شيء، له الأسهاء الحسنى كلها. إن هذا التوحيد هو أساس الإيهان ومحور قضيته، وأساس التصور والفكر والعاطفة.

إن الإيهان بإله واحد لهذا الكون كله، ما ظهر منه لنا وما خفي، إن الإيهان بإله واحد لا شريك له هو الله الحي القيوم، إن هذا الإيهان وهذا التوحيد هو محور الرسالات كلها، وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين، ومدار الكتب السهاوية السابقة كها أنزلت من السهاء، وهي كذلك محور منهاج الله \_ قرآناً وسنة \_.

ولا نكاد ندرس تاريخ أمة من الأمم السابقة إلا وجدنا في آثارهم إشارة إلى صورة من صور الإيهان التي كانوا عليها. فقد نجد ما يشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالبعث فيضعون مع الميت زاداً وزينة وأشياء أُخرى يظنون أنها تنفعه حين البعث. نجد مثل ذلك في تاريخ السومريين والكلدانيين والبابليين، ونجدها في شرق الأرض وغربها،

ونجـدهـا في آثار الفراعنة كذلك. وإضافة إلى هذه الآثار نجد في أفكار الشعوب وآدابهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى صورة من صور الإيهان، وعلى درجة من درجات الانحراف.

باستعراض تاريخ الإنسان نستطيع أن نخرج بحقيقة واضحة بينة، وهي أن الإنسان في جميع عصوره وأجناسه كان يتخذ «إلها» يعبده. فالعبادة جزء رئيسي في تاريخ الإنسان وفي فكره. حتى أن الكفر يتخذ صورة منحرفة من العبادة، وتتعدد صور الانحراف في تاريخ الشعوب، من شعب إلى شعب. فقد يتخذ بعض الناس أهواءهم ومصالحهم وشهواتهم رباً يعبدونه، حين تصبح هذه الأهواء والمصالح هي التي ترسم لهم النهج والخطة، وتحدد لهم الكلمة والرأي، وتوجه الموقف والسلوك. ويشير القرآن الكريم إلى هذا النموذج من العبادة المنحرفة في مواقف كثيرة وسور متعددة سنأخذ منها قبسات في فصل آخر، حيث نعرض صوراً ونهاذج متعددة أخرى من هذا الانحراف.

#### ٣ ـ خطوات أمام الدامية يجب أن يطكما :

إن إبراز قضية التوحيد على هذا النحويمثل الخطوة الأولى في طريق الدعوة ويمثل المرحلة الأولى في نهج وخطة. إن هدف هذه الخطوة هو إيقاظ الناس، وتحريك الوعي والاهتهام لدى من تدعوه، ورفع الغفلة المسيطرة عليه، وإثارة طاقات الإنسان وتحريكها، حتى يقوى على إدراك خطورة القضية وأهميتها ودورها. ومن أهم ما يجب تحريكه وإثارته فيمن تدعوه طاقتان عظيمتان أودعها الله في نفس الإنسان هما: العاطفة والفكر.

لابد من إثارة طاقات الإنسان حتى تتولد لديه الرغبة بالاستماع إليك، سواء هذا الأسلوب أو ذاك، بالنصيحة الأمينة الصادقة، بالعون الكريم، بالكلمة الطيبة. ولعل الآية الكريمة في سورة النحل تساعدنا على فهم هذه المرحلة وأهميتها: ولعل الآية الكريمة في سورة النحل تساعدنا على فهم هذه المرحلة وأهميتها: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِأَلْمُ وَاللَّمَ وَظُلْهِ الْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُ مِ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُواَعًا مُربِينَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الل

إن الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، إن هذا كله يساعد المؤمن الداعية على أن يرسم نهجه التفصيلي على أساس من منهاج الله، وعلى أساس من الواقع الذي يعمل فيه. إنه يستطيع أن يأخذ من الواقع أحداثاً دالة، أو وقائع مثيرة، أو علمًا بلغه الإنسان في هذا الميدان أو دُاك، مما يفقه فيه الداعية ويعرفه من تدعوه. ويستطيع الداعية أن يختار ذلك كله من الواقع على ضوء ما تعلمه من منهاج الله.

ومصدر هام ينهل منه الداعية هو سنة الرسول على في دعوته وبيانه وبلاغه، مما كان يثير به الرسول على مشاعر الناس وفكرهم، ويجذب انتباههم واستهاعهم. ثم تمضي بعد ذلك تجارب الدعاة المؤمنين الصادقين بين خطأ وصواب، نستفيد منها حتى تكون تجارب المؤمنين علمًا نامياً وزاداً نافعاً، فلا يظل كل داعية يبدأ من الصفر، حين يقتل تجارب السابقين ويطوي جهود الأولين. نستطيع أن نستفيد من الخطأ كها نستفيد من الصواب، إذا كنا دائمًا صادقين واضحين، أمناء على دين ودعوة وأجيال، لا يقتلنا الغرور، ولا يضلنا الكبر.

ومما يساعد الداعية المؤمن على تحقيق هدفه العظيم ما يدخله في نفوس الناس من طمأنينة على أهدافهم المشروعة في حياتهم الدنيا، وعلى ما أحل الله لهم من متعة طيبة ومتاع حسن.

يستطيع المؤمن أن يبين للناس كيف أنَّ الإِيهان الصادق بالله والتوحيد الصافي لا يعطل حياة الإنسان الدنيوية ولا يقتلها، ولكن يطهرها ويصوغها، ويهبها روعة الإشراق، وحلاوة المتعة، وجمال السعي، وبهجة الصبر، وصدق الفرحة.

إن الإيهان هو الذي يصوغ للإنسان حقيقة الجهال، حتى لا يكاد يشعر الإنسان بصدق الجهال إلا مع خفقة الإيهان، ونضارة الطهارة.

إن الإيهان هو الذي يصوغ للإنسان حلاوة السعي والكسب، ومتعة البذل والإنفاق، حين يجعل للإنسان هدفاً وغاية يعيش لها، ويؤمن بها، ويسعى لبلوغها.

إن الإيمان هو الذي يصوغ للإنسان رونق الإبداع ولذَّة العطاء، حين يضع المواهب والطاقات والقدرات في مجراها العادل الأمين، حتى لا تتبدَّد فتصبح متعة آنيّة

عابرة. إن الإيهان يصوغ الوسع صياغة تهب الوسع مداه الحق، وامتداده العادل، وتدفقه الأمين.

نعم إنها الزينة الطيبة التي أحلها الله لعباده، ينالون منها في الحياة الدنيا على سنن ماضية، وقد ينال منها غيرهم، أما في الأخرة فهي خالصة للذين آمنوا لا يشاركهم فيها أحد من غير المؤمنين:

وكل قاعدة في هذه الآيات الكريمة يفصلها منهاج الله تفصيلًا لا يدع مجالًا لريبة أو هوى «. . . لا تفرح . . . » يفصل منهاج الله فرحة المؤمن مما لا نستطيع إيراده كله هنا، ولكننا نورد مثلًا وقبساً:

﴿ قُلْ بِهُضَّ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَةِمِ فَيِلَاكِ فَلْيُفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مُنِمًّا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٥٨)

﴿وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة... ﴾. فحتى يتمتع بها آتاه الله من نعمة في الحياة الدنيا متعة صادقة حقيقية، لابد أن يتوافر عنصر النية التي تجعل العمل خالصاً لوجه الله، يبتغي به المؤمن الدار الآخرة وسعادتها، ابتغاء حقاً يقينياً، يدفع به إلى الجنة. فيكسب المال حلالاً وينفقه حلالاً، فيجد المتعة الدائمة بالكسب الحلال والإنفاق فيكسب المال حلالاً وينفقه حلالاً، فيجد المتعة الدائمة بالكسب والأثام. والمؤمن الحلال. ويتزوج فيجد من المتعة الغامرة ما لا يعرفه أهل الفواحش والآثام. والمؤمن حين يتوجه إلى الله بعمله في الدنيا، سواء في السعي والكسب والإنفاق والبذل والجهاد والزواج وطلب العلم وغير ذلك من المارسات في الحياة الدنيا، فإنه يكون بتوجهه هذا قد أخذ نصيبه الحق من الدنيا ولم ينسه. وكيف ينسى نصيبه من الدنيا إلى الله يطلب الدار الآخرة، يطلب الجنة. فهو بذلك لا ينسى بعمله كله في الدنيا إلى الله يطلب الدار الآخرة، يطلب الجنة. فهو بذلك لا ينسى

نصيبه من الدنيا، نصيبه الذي أحل الله له ورزقه إياه فلا يعتدي ولا يظلم، وهو بذلك يحسن في عمله، يحسن كما أحسن الله إليه، وبدون هذه النيّة الصادقة والتوجه الصادق لا يستطيع أن يحسن أبداً، ويظل عمله مردوداً عليه خسارة وذلاً:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِئَاء مَّنشُورًا ﴾ (الفرقان: ٣٣)

وهو بهذه النية الطاهرة لا يبغي الفساد في الأرض. وكيف يبغي الفساد في الأرض والله لا يحبُّ المفسدين؟ وبغير هذه النيَّة يصبح عمله فساداً في الأرض بين الفتنة والكبر والعلو.

وأما الكافر الذي لا يبغي الدار الآخرة فقد أهلك نصيبه في الدنيا، ونسي أن يرعاه رعاية الإيهان والتقوى، فبطل عمله، وذهب جماله، وفقد حقيقة متعته ولذته، ولم يحسن كما أحسن الله إليه، ولكنه أفسد في الأرض.

ويظل الإيهان الصادق يدفع الإنسان إلى ميادين الحياة الدنيا، على أهداف مشرقة كريمة، ودرب مشرق مستقيم، بين جمال ومتعة وصبر وإنابة، وفوز وإحسان.

عندما يدرك من تدعوه إلى الإيهان أن هذه القضية خطيرة وجادة، وأنها هي القضية الأولى في حياته، وهي القضية الكبرى في حياة كل إنسان، وأنها تستحق التأمل والتدبر والتفكر، عندما يدرك من تدعوه هذه الأمور، تكون قد قطعت شوطاً صادقاً في درب الدعوة، شوطاً أميناً من سبيل الحكمة والموعظة الحسنة.

إنك تكون قد قطعت شوطاً كريمًا في رفع الغفلة عنه، وفي دفعه إلى التفكير الطاهر. إن التأمل والتدبُّر، والتفكير والنظر هو أول خطوات الإيمان. واسمع إلى قوله سحانه وتعالى:

سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ إِنَّهَا أَعِظُكُم بِوَبِدِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُواْمَانِصَاحِبِكُر مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلّاَ نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾

وكأن هذه الآية الكريمة تجمع مهمة الدعوة كلها في خطوة واحدة هي التفكّر: ﴿قُلُ إِنَّا أَعْظَكُم بُواحدة... ثم تتفكروا...﴾ أُسُلُوب ربانيٌ ليبينَ لنا أهمية التفكير والتدبّر.

وتتوالى الآيات الكريمة في كتاب الله تحضّ على التفكير، وتثير طاقات الإنسان كلها حتى تتجه إلى آيات الله، إلى قضية التوحيد، القضية الكبرى في حياة الإنسان، تجد ذلك ممتداً في كتاب الله.

وربها شعر الإنسان في مرحلة من مراحل تأمله بشيء مما يتعاظم أن يتكلم به، ويخشى أن يبوح به، فمثل هذا الشعور لا يضر إذا استعاذ بالله وأحسن اللجوء إليه، وصدق في تأمله وتدبّره، فلا يقف مشلولاً عند هذا الشعور.

فعَن أبي هريرة قال: جاء ناسٌ من أصحاب النبيّ الله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتماظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: «نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان»

نعم! إن التفكير المطمئن، والتأمل الصادق هو صريح الإيمان، مهما اعترضته أشياء قد يجدها الإنسان في نفسه، ويتعاظم أن يتكلم بها، فيمضي تأمله وتفكيره على فطرة سليمة حتى تزول منه. وما كان ليتعاظم التكلم بها لولا صريح الإيمان، وسلامة الفطرة. أما إذا فسدت الفطرة فقد فسد معها التفكير.

وكذلك عن علقمة بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال: سئل النبي عن الوسوسة. قال: «تلك محض الإيهان» (رواه مسلم)(»

فالوسوسة التي يمكن أن نفهمها من الحديث هنا صورة من صور التفكير الذي لا يخرج بصاحبه عن الإيهان، وإلا لو خرجت به عن الإيهان ما كانت محض الإيهان.

من الحديثين الشريفين نجد الدفعة القوية التي يعطيها الرسول على الإنسان، حتى يفكّر ويتدبّر ويتأمل، فإذا فعل ذلك دون أن يلعب به هوى، أو تفسد منه فطرة، أو يغلبه فجور، فهو في أمن وأمان يهديه الله إن شاء، وهو أعلم بخلقه، وأعلم بمن في نفسه هوى ومن نجا من الهوى، وهو عليم بذات الصدور.

إن الأساس الضروري للإنسان، حتى يستقيم به الدرب، ويعتدل بيده الميزان، هو قراره الذاتي بينه وبين نفسه، أن يبحث عن الحق لا عن هوى ومصالح. فإذا (۱) صحيح مسلم: كتاب الإيان (۱). باب (۲۰). حديث (۲۰۹/۱۳۲).

(٢) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (٦٠). حديث (٢١١/١٣٣).

استقرَّت نفسه على هذا القرار، واطمأن إلى هذا التصميم، ولم يعد يلتفت إلى هوى يخفيه، وشهوات يطويها، ومصالح يسترها، إذا صدق بعزمه وإرادته وقراره لينطلق باحثاً عن الحق لا عن سواه، عندئذ يكون ما يجده في نفسه هو صريح الإيمان، وعندئذ تكون الوسوسة هي محض الإيمان.

وبهذه العزيمة والنيّة ينطلق التفكير ليرفع الغفلة، ويُفتِّح البصيرة، فيهدي الله القلوب برحمته.

هذه هي الخطوة الأولى أمام الداعية، يحرك في من يدعوه مشاعره وفكره، ويفتح المسالك إلى قلبه، حتى يطمئن إلى أنّ قضية التوحيد هي القضية الأولى في حياة الإنسان، فلا قضية أخطر منها ولا أكبر منها، وأنها تستحق من الجدّ والعزيمة أكثر مما تستحقه أيّ قضية أخرى في الحياة الدنيا. فلا السعي وراء الوظيفة، ولا الجري إلى الكسب، ولا اللّهث وراء الشهوات، والمناصب، ولا تنافس الدنيا ومتعها بأحق من هذه القضية بالجد والتعب والتأمل.

إن الوسوسة التي عرضها لنا الحديث الشريف، وما يتعاظم في النفس ذكره مما أشار الميه الحديث الشريف الآخر، إن هذا كله لا يجده الكافر المصرّ على كفره، ولا يجده من أراد الباطل واتبع الهوى وأصرّ على الضلال. وكيف يجد الكافر في نفسه شيئاً يتعاظم أن يذكره؟ إن نفسه لا يوجد فيها إلا الضلال الذي رضي به وأصرّ عليه فلا يستحي منه. فلا شيء من ذلك يتعاظم عنده التكلم به، ولا وسوسة في نفسه إن استقرّ في كفر وهوى، وانشل فكره، وعميت بصيرته، وجمد حسمه، وغلظ قلبه، فمن أين له أن يستحي من فكرة ضالة، أو وسوسة، أو تساؤل؟!

ولابد من أن نشير هنا بصورة موجزة الآن إلى أن الرسول على نهى عن التفكير في نقاط محددة وإضحة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لايزال الناسُ يتساءلون حتى يقال: هذا، خَلَقَ الله الخلق، فمن خَلَقَ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنتُ بالله»

(صحيح مسلم)(۱)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (٦٠). حديث (١٣٤/ ٢١٢).

لقد نهى الرسول على عنه السؤال والخوض فيه، لا صَداً عن التفكير والتأمل، ولكن نهى عنه لأنه سؤال خاطىء متناقض مع سلامة التفكير، ومعنى التوحيد. إنه سؤال لا تسمح البداهة بسؤاله، ولا يرضاه العقل، ويرفضه العلم، ويتعارض مع حقائق الكون كله. ولذلك جاء أمر الرسول على يدعو الناس، الناس كلهم، ممن يجد ذلك، أن يعلن رفضه لهذا التناقض، وأن يخضع لأسس البداهة وسلامة التفكير وصحة العقل، بأن يقول: آمنت بالله. ذلك لأنَّ الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقاً، والمخلوق لا يمكن أن يكون خلوقاً، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقاً. فالخالق هو الله وحده، هو الأوَّل والآخر والظاهر والباطن. وسنفصل في هذه القضية لخطورتها في فصل مقبل إن شاء الله. ولكننا هنا نكتفي بالإشارة، وبها يقتضيه موضوع هذا الفصل.

إن الإيهان والتوحيد يمثّلان الحقيقة الكبرى في الحياة، والكون كله يقوم عليها. وبغير هذه الحقيقة تتناقض العلوم، وتضطرب الأشياء، ويفقد الموتُ معناه، وتفقد الحياة معناها، ويصبح امتداد الكون الهائل، والليل والنهار، وكل نظام نتعرف عليه في الحياة، هذا كله ينهار ويتصادم إذا أنكرنا هذه الحقيقة الكبرى.

ونحن نسميها الآن وفي كل وقت الحقيقة الكبرى في الكون كله وفي حياة الإنسان. ولكن مهمة هذا البحث كله أن يمضي مع القارىء الكريم من صفحة إلى صفحة، حتى يجد القارىء نفسه أنها حقاً هي الحقيقة الكبرى ذلك لمن أراد الله له الهدامة.

وكتاب الله وسنة رسوله يعرضان قضية التوحيد على أساس أنها هي الحقيقة الكبرى في الكون. ونؤمن أن منهاج الله وحده كاف لإبراز هذه الحقيقة وعرضها العرض الأوفى. ولكننا نمر بعصر ضعفت فيه إمكانات كثيرة، وقامت حواجز سميكة بين عدد من الناس وبين منهاج الله، فأصبحت مهمة هذا البحث هي رفع المؤمنين والناس أجمعين إلى منهاج الله، ليروا هناك الآية الكبرى والحقيقة الكبرى، مجلوة أعظم جلاء، في قدسية وجلال، وإعجاز غالب، حتى تخشع القلوب وتنيب إلى رب العالمين، إلى قدسية وجلال، وإعجاز غالب، حتى تخشع القلوب وتنيب إلى رب العالمين، إلى الله الاهو، رب العرش العظيم.

#### ٧ ، موجز للتأكيد والتذكير :

ويمكن أن نوجز أهم النقاط التي تجعل قضية الإيهان والتوحيد هي القضية الأولى في حياة الإنسان، وهي الحقيقة الكبرى بها يلي:

١ ـ إن الموت حق على كل إنسان، ولا مجال لتصحيح الخطأ أو التوبة بعد الموت.
 فالحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة لكي يُحَدِّد الإنسان موقفه واتجاهه، ليؤمن أو يكفر،
 وليتحمل نتائج الموقف الذي يتخذه بعد ذلك.

٢ \_ إن الإيمان والكفر خطان متناقضان. ولكل منهما سلوك وموقف ومنهج، لا لقاء بينهما. فلابد للإنسان من أن يحدد موقفه من كل اتجاه. ونهج الإيمان نهج يصطدم مع غرور الظالمين، وكيد المعتدين، وضلال المشركين.

٣ ـ كل قضايا الإنسان يمكن أن يَجد الإنسان لها فسحة في الحياة الدنيا، ليصحح أو يقوم، ليكافح ويتابع. وإذا عجز جيل عن تحقيق هدف في الحياة الدنيا، فيمكن لجيل آخر أن يحققه. إلا الإيهان فإنه مسئولية فردية ذاتية لا يغني فيها مولى عن مولى شيئاً، ولا جيل عن جيل، ولا أُمة عن أُمة.

٤ - إن قضية الإيهان والتوحيد هي القضية الممتدة في تاريخ الإنسان، في تاريخ البشرية. فهي القضية التي جاء من أجلها جميع النبيين والمرسلين. وهي القضية التي تبرزها الآثار التاريخية في جميع نواحي الكرة الأرضية في مختلف العصور، تبرزها أو تبرز بعض خصائصها، أو تبرز ما أصابها من انحراف. وتظل العبادة مظهراً ممتداً في تاريخ البشرية وفي جميع عصورها.

و ـ ولما كان للإيهان والتوحيد نهج متميز خاص في الحياة لا يلتقي مع منهج الكفر والشرك، ولما كانت قضية الإيهان قضية ممتدة في حياة البشرية، ولما كانت الحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة للإنسان ليقرر نهجه وموقفه، لهذا كله كان الخطأ في القضية لا يعدله أي خطأ آخر، والظلم فيها هو أشد من أي ظلم آخر، والخروج عن الإيهان فسق ما بعده فسق أبداً. فالخروج عنها خروج عن نظام الكون. ولهذا أكد الله سبحانه وتعالى القاعدة الإيهانية الكبيرة:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ مَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٤٨)

فِمنِ مات مشركاً كافراً لا يجد فرصة لأوبة أو توبة، ولا مجال لمغفرة ولا لرحة. ﴿ حَقَىٰ الْاَجَاءُ أَحَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِّ الْجِعُونِ اللَّهُ الْمَالِحَافِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَةً هُوقَا بِلَهَا وَمِن وَلَا بِهِمْ مِرْنَ لِللَّهِ مِرْبُعِتُونَ فَى فَإِذَا نُونَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِوَلا يَسَاءَلُونَ فَلَ فَوَنَ فَكَانَ مُنْ اللَّهُ وَلَا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِوَلا يَسَاءَلُونَ فَلَ الْمُولِ فَلَا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِ فَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُونَ فَلَا أَنسُلُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّوْمِنُونَ : 19 ـ \$10) فِجَهَنَّمَ خَلِلْدُونَ فَى تَلْفَعُ وُجُوهُهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كُلِكُونَ فَى ﴾ (المؤمنون : 19 ـ \$10)

7 - إن قضية الإيهان والتوحيد تربط نظام الكون كله بها، ليقوم الكون كله على أساسها. إنها تربط الولادة والنشأة والنمو والموت بها، وتربط حركة الشمس والقمر والكواكب كلها بها، وتربط النبات والحيوان، والريح والأمطار، وتقرر في الوقت ذاته أن كل شيء خلقه الله بقدر منه سبحانه وتعالى، يقرّره هو وحده لا إله إلا هو. وأنها تربط مصير الكون كله، وتقرر أن الله جعل أجلاً مسمى حين تقوم الساعة، ويكون البعث والحساب والجنة والنار. إذن ارتبط الكون كله ونظامه وماضيه وحاضره ومستقبله بقضية الإيهان والتوحيد.

فكيف يحق لعاقل أن يتجاوز هذه القضية الكبرى في الكون، فلا يدرسها ولا يتدبرها؟ كيف يحق لإنسان يحمل أدنى خصائص الإنسانية أن يمرَّ بها فلا يحدد موقفه منها؟! إن قضية الإيهان والتوحيد معروضة: في فطرة الإنسان، في تاريخه، في السموات والأرض وما بينهها، في خلق الإنسان، في رسالة الأنبياء والمرسلين. إنها قضية معروضة في الكون عرضاً كاملاً مستوفى. فكيف يتجاهلها إنسان عاقل: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن نَيْكُمُ مُنَ الْمُعَلِ يَشْوِى ٱلْوَجُومُ بِنِسَى الشَّرَابُ وَسَاتَة تَن مُرْتَفَقًا ﴾.

(الكهف: ٢٩)

٧- إن قضية الإيمان والتوحيد، على الأسس السابقة، لا تعرض أمراً هيناً بسيطاً، كلا! إنها تعرض قضية ألحياة والموت، البعث، القيامة، الحساب، الجنة، النار. ولو قارن أيّ إنسان غاقل هذه القضية وعناصرها بأي قضية أُخرى تمرُّ به في حياته، لأدرك

بسهولة ويسر أن هذه القضية ، قضية الإيهان والتوحيد هي أخطر قضية وأعظم قضية وأكبر قضية في حياته خاصة وفي حياة البشرية كلها عامة .

أما أُسلوب الداعية في بيانه وبلاغه، في سعيه وعرضه، في سلوكه وموقفه، وهو يدعو الناس إلى ذلك، فيمكن أن نوجزه بالنقاط التالية:

- 1 \_ إبراز قضية الإيهان والتوحيد على أساس أنها القضية الأولى للإنسان، والحقيقة الكبرى في الكون، لإيقاظ الوعي والاهتمام، وإزاحة الاستهتار والارتجال.
- ٢ تحريك طاقات الإنسان الذي تدعوه، تحريك طاقاته الفكرية والعاطفية حتى
   تتولد الرغبة بالاستهاع، وينشأ الاهتهام بالبحث والتفكر والتدبر.
- ٣- إن هذا هو من أهم أهداف الحكمة والموعظة الحسنة التي أشارت إليها الآية الكريمة (١٢٥) من سورة النحل. ويبلغ الداعية ذلك بالكلمة والسلوك والموقف.
  - ٤ \_ يستطيع المؤمن أن يأخذ زاده لتحقيق الأهداف السابقة من:
    - أ \_ منهاج الله قرآناً وسنة .
    - ب ـ سيرة الرسول محمد ﷺ.
    - ج\_ الواقع الذي يعيش فيه، والأحداث التي تمر.
      - د \_ آيات الله في الكون.
        - هـ ـ تاريخ الإنسان.
  - و \_ تجاربه السابقة، وتجارب الدعاة السابقين، بعد ردِّها إلى منهاج الله.
- و \_ إدخال الطمأنينة إلى قلوب الناس الذين تدعوهم بتوضيح أهمية الإيهان والتوحيد، في رعاية ما أحل الله للناس من مصالح وأرزاق في الحياة الدنيا، حتى تقوم حياة الناس كلهم دون عدوان أو ظلم أو استغلال أو فساد.
- ٦ الحض على التأمل والتدبر والتفكير، وبيان أهمية ذلك في ميزان الإيهان والتوحيد.
   وبيان أهمية الفطرة السليمة في سلامة التفكير، وأهمية العمل الصالح في سلامة الفطرة.
- ٧ \_ الاستفادة من جميع ما تقدم في تهيئة نفسية من تدعوه إلى أن يحبّ الحقّ، ويبحث عن الحقّ، متجرّداً من شهواته وأهوائه.

٨ لتصل بذلك مع من تدعوه إلى أن يؤمن أولاً ويقتنع بخطورة قضية الإبهان والتوحيد، وضرورة التفكير بها، لأنها هي القضية الأولى في حياته، والحقيقة الكبرى في الكون.

وبذلك تكون قد قطعت شوطاً هاماً في طريق الدعوة والبيان والبلاغ.

ومما يجب أن نشير إليه هنا ونؤكده هو أن الدعوة والإقناع ليسا كلمات تلقى ثم يدير الداعية ظهره. إنها كلمات وسلوك وموقف، وإنهما رعاية ومتابعة، وإنهما معاناة وجهد وجهاد. فليتزود الداعية لذلك بأطيب زاد.

وقد يبلغ الداعية الصادق بسلوكه وموقفه مالا يبلغه بالمحاضرات الكثيرة العديدة.

# الفِصل لثانى الاخلف عَنِ النُوحِيْد

#### ١ . أهبية دراسة بظاهر الانمراف من التوهيد :

تحدثنا في الفصل السابق عن التوحيد، وبيّنًا أنه يمثل القضية الأولى في حياة الإنسان. وذلك حتى يتجه الداعية إلى إبراز القضية وأهميتها وخطورتها، ويرفع بذلك الغفلة عن القلوب، ويشدّ المشاعر والعقول إلى هذه الخطورة والأهمية. إن واقعنا اليوم يقدم نهاذج شتى من أولئك الذين غلبتهم الغفلة، فلا يدركون خطورة استهتارهم وتفلّتهم من نهج الإيهان، حتى إذا امتد العمر ببعضهم عكف مَنْ هداه الله على العبادة والقرآن في شيخوخة منهكة، ومات آخرون على حالة الله أعلم بها.

إنسا نستطيع أن نتلمس في واقعنا اليوم أمثلة عديدة من نهاذج شتى من بني الإنسان، لم يدركوا خُطورة قضية التوحيد، ولا أهمية التفكير بها، ولا ضرورة النهوض بجدًّ لها. ولكن هذه القضية، وهي تراخي الناس عن قضية التوحيد، لا تمثل العقبة الوحيدة أمام الداعية المؤمن. فهناك عقبة أخرى لا تقل عن الغفلة والتراخي أهمية. ولكنا قد نضعها في المرحلة الثانية من نهج الدعوة والداعية، بعد معالجة قضية الغفلة والتراخي والاستهتار.

هذه القضية الثانية هي ما يصادفه الداعية من رجل لو سألته: هل أنت مسلم، مؤمن، موحد، أو أيّ سؤال في هذا الميدان، لأجابك دون تردد: نعم! وحين تنظر أنت نفسك في عمله تجده يخرج عن نهج الإيهان، ويصطدم بقواعد الإسلام، ثمّ يقول هذه أمور غير مهمة، المهم ما هو في القلب فحسب، ويكاد هو نفسه لا يدري ماذا في قلبه مهها ادعى، ولا أنت تدري، ولا أحد من الناس يدري، ولكنّ الله سبحانه وتعالى هو وحده يدري ما في الصدور، وهو وحده الذي يحاسب عليها. وأما نحن البشر فلنا قواعد الإسلام الظاهرة البيّنة في المهارسة والتطبيق. وكذلك قد تجد نموذجاً يقول عن نفسه إنه مؤمن بالله الواحد، ولكنه مع ذلك يريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى عها يفعل، ويريد أن يُفيض باقتراحاته لتعديل نظام الحياة والكون، سبحانه وتعالى عها يفعل، ويريد أن يُفيض باقتراحاته لتعديل نظام الحياة والكون،

الباب الأول الفصل الثاني

ويريد أن يظلَّ يسأل: لماذا فعل الله ذلك، ولماذا خلق الله هذا، ولماذا أحلَّ الله هذا وحرَّم هذا. . . ؟! أسئلة لا تخرج من طبيعة تبحث عن حق، أو تخضع لحق، ولكنها أسئلة استكبار واستعلاء، وكِبر ضالً مضلًّ، أسئلة نفوس فُتِنَتْ، وقلوب مرضت، وهوى غالب.

إن هذه التصورات تبرز لنا لوناً من ألوان التناقض، لوناً من التناقض الذي يفرز صوراً شتى للآلهة التي يخلع عليها الإنسان ما يشاء من صفات، وينزع منها ما يشاء من صفات. إن هذه الصور المتعدّدة للآلهة تخرج من هوى منحرف، وفطرة اضطربت، وطبيعة غير سوية، حتى لم يعد في أذهان بعض الناس من الألوهية إلا الاسم.

عوامل كثيرة قد تساهم في هذا الانحراف عن التوحيد الحق. ولكننا يجب أن نبادر هنا إلى الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في هذا الكون، وهيّا بعلمه وقدرته الأسباب كلها التي تجعل الإنسان مسئولًا عن انحرافه عن التوحيد مسئولية يحاسبه الله عليها. نبادر هنا إلى إقرار هذه الحقيقة بإيجاز عسى أن نتناولها بصورة أوسع في فصول مقبلة.

فإذا كانت الغفلة والتراخي، على حسب ما عرضنا، وكذلك الاستكبار حسب ما أشرنا إليه، وإذا كنا نلمس هذه الظواهر في عدد من عامة الناس، وفي حوار يدور هنا وهناك، فإن هذا كله أيضاً تلمسه في أجواء المتعلمين ورجال القلم وميادين الأدب والفكر. لقد امتد الاضطراب الذي نعرضه إلى جوانب كثيرة من حياتنا، وإلى ميادين متعددة، كنا نظن أنها أكثر تحصيناً. قد نُفاجاً عندما نجد شاعراً أديباً متمكناً من لغته، قوياً في ثقافته، مبدعاً في فنّه، ينال شهرة إعلامية واسعة، أو يحتلُ منصباً أدبياً كبيراً، يقول في أكثر من قصيدة أو بيت ما ينم عن عاطفة إسلامية، ثم يقع في مقطات إيهانية أو هوّة فكرية، تكشف عن شدة التناقض في التصور والفكر. فشوقي مثلاً يقول ثلاث قصائد كبيرة في مدح الرسول ويقدّم معاني كريمة وجميلة، ثم مثلاً يقول ثلاث قصائد أخرى، فيمدح الرسول في السفور أو العصبية الجاهلية، أو إذا هو يسفُ في قصائد أخرى، فيمدح الجمرة أو السفور أو العصبية الجاهلية، أو غير ذلك مما يصطدم اصطداماً مباشراً مع قواعد الإيهان. امتد التناقض إلى الأدب،

وزاد امتداده، حتى أصبح من النادر أن تجد النهج الملتزم الممتد. فامتد إلى العلم حتى أصبح العلم التقني يقدم أحياناً ظلالاً من التصوّر المضطرب، يستغله أهل الفتنة في إفساد الناس.

وإذا كان هذا الاضطراب والتناقض قد بدأ قليلاً ثم امتد واتسع، فقد كانت الغفلة الأولى، أو السقطة الأولى، شرارة ألهبت ناراً. ولما قبل الناس هذا التناقض في أوله، اعتادوه حتى قَبِلَهُ الرأي العام، ولم يعد يرد في قائمة المنكرات. فأصبح هذا الخطأ أو ذاك لا يثير غيرة الناس أو غيرة العاملين. ولو اعترض رجل أو نصح داعية لعد ذلك تزمَّتاً وضيقاً.

أنا لا أتحدث هنا عن سقطات يمكن أن تكون من اللمم، لا! أنا أتحدث عن تناقض في التصور الإيهاني الذي ينكشف أثناء حوار ونقاش، ثم ينعكس على الأدب والفكر، ثم على السلوك. أتحدث عن أمور تمثل نهجاً ممتداً يصادم التصور الإيهاني، على النحو الذي عرضناه، أو على نحو يزداد وضوحاً معنا كلها تقدمنا في هذا البحث، نهجاً يصادم نصوصاً من القرآن والسنة.

ولذلك لا تقف مسئولية الداعية في علاج الخطأ الواحد والوقوف عنده، وإقامة الدنيا على جزئية واحدة يقف عندها. إن المسئولية تمتد من معالجة هذا الخطأ أو ذاك، إلى معالجة التصور الخاطىء، والنهج المضطرب، والفكر المتصادم. ومعالجة النهج الخاطىء يحتاج إلى نهج سليم وخُطة واعية، ومعالجة التصور الخاطىء يحتاج إلى تصور متكامل متناسق سليم. ولو أردنا أن نعالج كلَّ خطأ بصورة منفردة معزولة فحسب، دون وضع نهج متكامل، لأعيانا الأمر، وقد لا نبلغ الغاية. ولو أردنا أن نعدد القضايا الجزئية لأعيانا الأمر، ولوجدنا أمامنا قائمة طويلة جداً. . . . !

#### ٢ ـ صور شنى من الانمراف يمرضها كتاب الله :

وإذا كانت الغفلة والاستكبار، كها عرضنا سابقاً، صورتين من صور الانحراف عن التوحيد، فإن هناك صوراً أخرى تمثل غفلة أشد، واستكباراً أعتى، وانحرافاً أظلم وأشقى. إنها صور تقود إلى الشرك والكفر الصريح. ولقد عَرَض منهاج الله

صور هذا الانحراف الخطير في التوحيد عرضاً مفصّلاً، عرضاً ربانياً معجزاً، لابد من الرجوع إليه هناك في منهاج الله لنأخذه على تكامله وتناسقه. ولكننا هنا نحاول جهدنا أن نعدد من صور الانحراف ما نستطيعه آخذين قبساتٍ من منهاج الله.

#### أولاً ـ الهـوى :

فمن الناس من يغلبه هواه ، هواه في مصلحة أو شهوة أو مال أو غير ذلك ، ثم ينمو الهوى حتى يتخذه صاحبه إلها يعبده من الهوى حتى يتخذه صاحبه إلها يعبده من دون الله ، يعبده باتباعه وطاعته والخضوع له مصادماً بذلك التوحيد الخالص لله :

﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اَتَحَٰذَ إِلَنَهَ أَهُ مُونِهُ أَفَأَنَ تَكُوّنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾. (الفرقان: ٣٣) ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَنْهُ مُونِهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَمِو غِشَنُوةً فَمَنَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكّرُونَ ﴾ (الجاثية: ٣٣)

فعندما يصبح الهوى هو الإله فقد ثبت الضلال. فإذا أصر الإنسان على ذلك واتخذ الهوى إلها، فقد استحق بعمله عقاب الله، فيضله الله على علم، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصره غشاوة، جزاءً عادلًا حقّاً.

#### ثانياً \_ أنداد من دون الله :

وقد يتخذ بعض الناس إلهاً من البشر يعبده من دون الله. فقد يتخذ قريباً أو زعيهًا أو علمًا، فيزين لهم الشيطان عبادة هؤلاء حتى يتبعوهم، فيحلوا لهم ويحرموا ويضعوا الشرع المخالف لشرع الله، فيقبلوه منهم.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا مُحِبُّونَهُمْ كَحُبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَّالِلَهُ وَلَوْ يَرَى النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ الْمَادَادَا مُحِبُّونَهُمْ كَحُبَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الْمَعُوا وَرَأَوُ اللَّهُ الْمَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ لَيْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ التَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تصوير جليَّ معجز لحال هؤلاء الذين جعلوا من الناس آلهة، فَأَحَبُّوهُمْ كَحُبُّ الله. تصوير لحالهم يوم القيامة، يوم ينكشف عجز هؤلاء وهوانهم، ويظهر الحق،

ويظهر أن القوة لله جميعاً. تصوير ترتعد فرائص الإنسان من هوله، بعد أن انقطع الرجاء، وسدّت منافذه: ﴿وما هم بخارجين من النار﴾.

وكذلك صورة أخرى في سورة التوبة:

﴿ اَتَّفَىٰذُوٓا اَخْبَارَهُمْ وَرُقَّبَ نَهُمْ اَرْبُ الْمِينِ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِدُوٓا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَمِدُوٓا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

فقد اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، واتخذ النصارى المسيح بن مريم إلهاً من دون الله، فعبدوهم حتى صار الأحبار والرهبان يضعون التشريع على غير ما أنزل الله، فاتبعهم الناس.

حكى الطبريُّ أن عدي بن حاتم قال: جثت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب ذهب، فقال: «ياعديُّ اطرح هذا الصليب من عنقك» فسمعته يقرأ: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . . ﴾ ، فقلتُ : «يارسول الله! وكيف ولم نعبدهم؟ » فقال: «أليس تستحلُّون ما أحلُّوا وتحرَّمون ما حَرَّموا؟ » قلت: «نعم» . قال: «فذاك» ('').

ويؤكد سبحانه وتعالى ضلالة هذا الانحراف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمِّ فَادَّعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾.

#### ثالثاً \_ أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها :

ويشتد الانحراف، ويشتد هبوط الإنسان بها كسبت يداه، حتى يعبد أصناماً وأوثاناً يقيمها من الحجارة أو المعادن أو الخشب أو غيرها من المواد. فلنستمع إلى إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه:

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَنذِهِ أَلتَمَا يَشِلُ أَتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا مَا الْمَاعَدِينَ ﴾ قَالُواْ وَجَدْنَا مَا الْمَاعَدِينَ ﴾ قَالُ لَقَدْ كُنتُ مُّ أَنتُمْ وَمَا اللَّهُ بِياء : ٢٥ - ٥٤)

لقد صنع العرب بعض آلهتهم في الجاهلية من التمر ومن الحجارة، وهم يرونها أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، ولا تضر ولا تنفع:

(۱) تفسير ابن عطية ج (٦)، (ص: ٤٦٨). وجاء فيه أن المحقق قال عن الحديث أخرجه ابن سعد، وعبد بن حميد، والترمذي وحسنه، وابن المنذر وابن حاتم، والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه.

﴿ وَيَصْبُدُونَ مِن دُونِ أَنَّهِ مَا لَا يَضُمُّهُمْ وَلَا يَنفَحُهُمْ وَكَا يَنفَحُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ أَللَّهِ قُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَ

إن هذا الانحراف نفسه دليل قوي على أن العبادة في فطرة الإنسان، في نفسه، في طبيعته. ويمضي الإنسان في التاريخ وتمضي معه هذه الطبيعة، حتى عندما تغلبه شهوة، فيضل عن التوحيد الحق، يظل يبحث عن شيء يعبده، عن إله يخضع له في مظاهر العبادة المختلفة، فيقيم تماثيل من حجارة أو معادن أو خشب أو تمر، أو يعبد بشراً، أو حيوانات. إن الإنسان نفسه يهبط في فكره وحسه وعاطفته عندما يغلق نفسه على هذه الأشياء ليعبدها. وما كان هبوطه هذا إلا بها كسبت يداه جزاءً عادلاً حكيمًا. وترى في معابد الهند نهاذج عديدة من هذا الانحراف، وتماثيل من عجارة وغيرها من المواد وترى تقديس البقر، وترى تماثيل للقرود يعبدونها، وترى التهاثيل العارية في أوضاع جنسية هابطة، وترى مالا يخطر لك ببال. وترى الإنسان المسحوق بين العري والجوع، يهوي على أعتاب هذه الأصنام. وترى المجرمين في الأرض يغذّون ذلك كله ويحمونه.

ولنتدبّر قبسات أُخرى من كتاب الله تكشف بعض النهاذج من انحرافات الجاهلية.

﴿ اَفَرَهُ يَتُمُ اللَّٰتَ وَالْفُزِّينِ ﴿ وَمَنَوْهَ الثَّالِكَةَ اَلْأَخْرَىٰ ۞ اَلَكُمُ الذَّكُرُولَةُ اَلْأَفَىٰ ۞ تِلْكَا إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ إِنَّ اللَّهُ وَمَا لَقُومَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وتكشف لنا كتب التفسير أن هذه الأسهاء كانت لرجال ماتوا فعكف الناس على قبورهم فقدسوهم. وهي أسهاء حجارة أو بيوت أو شجر على اختلاف الأقوال. هذه صور يعرضها لنا القرآن الكريم وحياً يتنزَّل من عند الله قبل أربعة عشر قرناً. وإننا لنجد مثل هذا الانحراف في الآثار التاريخية التي تكشف عنها الدراسات العلمية والحفريات في مختلف بقاع الأرض، وفي أزمنة قديمة جداً، وفي أزمنة متأخرة.

إنسا نجد في أرض مصر، وفي الأهرامات، نهاذج مختلفة من الانحراف عن تعجيد، ولكننا نجد دائمًا معنى من معاني العبادة وصورة من صورها.

وفي تاريخ اليونان أنهاط شتى وآلهة شتَّى ابتدعوها في حياتهم. فقد أقاموا للحُبُّ آلهة وللجهال آلهة، وكذلك للحرب، إلى غير ذلك من التصورات المضطربة. كانت الألهة في تصوراتهم تتقاتل، وتتزاوج، وامتدت خرافاتهم حتى ملأت الفكر والفلسفة والأدب.

ولكننا مع هذا كله نلمس الرغبة الملحّة في العبادة، والبحث الدائم عن شيء فقدوه، فيبحثون عنه في المدينة الفاضلة لأفلاطون (٤٣٩ ـ ٣٤٧ ق. م.) أو في الجمال المطلق عنده، أو في غير ذلك من الأفكار عند الكثيرين من الفلاسفة والأدباء.

# رابعاً \_ عبادة رجل ذي سلطان:

قد يشتد الكبر في نفوس بعض الناس، ويملكهم الغرور بها كسبته أيديهم من فساد وشر، حتى يؤهّوا أنفسهم، ويطلبوا من الناس أن يعبدوهم على صورة من صور العبادة. ويقع ذلك حين يسود الناس جهل وآثام وأهواء تعصف بهم، فتهبط نفوسهم وطاقاتهم حتى يحكمهم جَبّار، يستخفّهم فيطيعوه فيشرع غير شرع الله، ويحل لهم غير ما أحل الله. وضرب الله لنا مثلاً لذلك بفرعون:

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِ يَهِ مَ قَالَ يَنَفَرُمِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِمْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَنُ ثَجْرِي مِن تَعْقِيَّ أَفَلَا تُبْعِيرُونَ ۞ أَرَأَنَا مُنَا اللَّذِي هُوَمَ فِينٌ وَلَا يَكَادُنِينُ ۞ فَلَوَلَا ٱلْفِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاةً مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِ كُفُّ أَنْفُهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنسِفِينَ ۞ ﴾. مُفَتَرِنِينَ ﴾ ۞ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنسِفِينَ ۞ ﴾.

(الزخرف: ٥١ ـ ٥٤)

نعم! استخفَّ قومه. وما كان يقدر على أن يستخفَّهم لولا أنهم كانوا فاسقين. فلو كانوا في حِمى الإيهان ما استخفهم ولا أطاعوه. إنهم هبطوا هذا الهبوط بها كسبته أيديهم من فسق.

ويتكرر المشهد في كتاب الله على صور أشد وبظلال أخرى. فبعد أن يدعو موسى عليه السلام فرعون إلى الإيهان، وبعد أن يدور بينهما حوار عجيب، ينكشف كبر فرعون وضلاله البعيد:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْمَنْكِينَ ۞ قَالَ رَبُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنْمُ مُوفِينِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ اللهِ مَنْ وَمَا لَيْنَ مُولَاكُمُ اللَِّي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اللَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ الْاَتَشَقِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ

الْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ الْإِنكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاغَيْرِي الْأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ المَشْرِفِ وَالْمَعْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ الْمِنْ عَلْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّ

حوار مذهل يعلو موسى عليه السلام بحجته ودعوته ويقوى، ويهبط فرعون بكبره المتزايد وغروره، حتى يقول: ﴿.. لئن اتخذت إلها غيري الأجعلنك من المسجونين ﴿ هنا هبط فرعون إلى القاع في الفتنة والكبر والغرور، حتى حسب نفسه إلهاً. وما ذلك إلا بها كسبته يداه من فساد وظلم، حتى هبط في الفتنة التي أودت به. واسمع إلى فرعون وهو يخاطب هامان من هناك، من كبره وغروره وضلاله:

﴿ وَقَالَ فِرَعُونَ يَنَهُمَنُ أَبِّنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى آبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ (أَنَّ ٱلْسَبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى الْكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُدُ مِكَ ذِبًا وَكَا لَكِ ذُيِّ لَيْفِرَعُونَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ مُوَّ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ مُوسَىٰ إِلَّا فِي السَّمَوَ وَالسَّالِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وفي سورة القصص يتكرر المشهد مع ظلال جديدة:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُّوسَى بِثَايَدِينَا بَيِنَتَ قَالُواْ مَاهَدُنَا إِلَّاسِحْ أُمُفَّتَرَى وَمَاسَعِعْنَا بِهَدُاقَ الْمَالِيَا الْأُوَلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَقَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِن عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ لَنَّ وَقَالَ مُوسَى رَقَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُ مَن عِن عِن عِن عَلَى اللَّهِ عَيْرِ عَنَ قَالَوْ فَرَعُونُ يَتَأَيُّمُ الْمَلَا مُلَا مَكُلُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِن إِلَهِ عَيْرِ عَن فَأَوْقِد لِي يَنهَ مَن عَلَى الطِينِ فَاجْمَل لِي صَرَّحًا لَمَا يَا الْمَكُونَ الْمَكُونِ فَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى الطَيْسِ فَا الْمَكُونِ وَلَا لَكُونُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَيْسِ فَا اللَّهُ عَلَى الطَيْسُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّعْلِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

بلغ الكبر ذروته، فاستكبر هو وجنوده. ثم جاء عقاب الله، عقاب أليم شديد، وظهر الحق لفرعون وهو يلفظ أنفاسه. لحظات رهيبة في النفس، يموج فيها الألم والحسرة والعبرة بعد فوات الفرصة، ولات ساعة مندم! يصوّر لنا القرآن الكريم هول هذا المشهد، ورهبة تلك اللحظات، تصويراً يظلّ أبد الدهر مطرقة تقرع رؤوس الكافرين:

﴿ وَجُنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ الْبَحْرَ الْمَالَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُولَّ حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِللَّهُ الْفَرَقُ قَالَ الْمُسْلِمِينَ عَنَى عَالَانَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مَامَنتُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا ال

الباب الأول الثاني

# مشهد حافل، وآيات بينات! وعبرٌ وعظات!

لقد مرّ فرعون بحالات نفسيّة كثيرة عرضتها الآيات السابقة. ولقد كانت الحالات الأولى تجمع في نفسه أشدَّ أنواع الكبر والغرور، وزهوة السلطان، حتى ألقى هذا كلَّه غشاوة على بصيرته، غشاوة زادها ظلاماً وسواداً ما اكتسبته يداه من مظالم وعدوان وطغيان، فلم يعديرى احتهال زوال ذلك كله، حتى فاجاه الموت، ورأى زهوة غروره تنهار وتتخلّى عنه، وذهب عنه السلطان وكبره، هنا، حيث لا تنفعه ندامة، ولا تُقبل منه توبة عند الله، هنا تذكر ما بلّغه إياه موسى عليه السلام! هنا تذكّر عظمة التوحيد وجلال الإيهان، وعرف أنّ الله هو القويّ العزيز، وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير.

إنّ أهم أسباب الانحراف عن التوحيد هو العمل السيّء الظالم، هو الفسق والفجور، هو العدوان، هو الهوى، هو الشهوة التي تدفع الإنسان بعيداً عن نور الإيمان. إن الظلم والعدوان والهوى الضال والشهوة الفاسدة، والآثام والمعاصي، إن هذا كله هو الذي يدفع الإنسان بعيداً عن صفاء التوحيد، وجلال الإيمان والخشوع. ويظلُّ الإنسان نفسه هو المسئول عن انحرافه هذا وهو محاسب عليه، كما سنبين في فصل خاص.

# خامساً ـ انحراف في تصوّر الربوبية والألوهية :

إنك قد تجد أقواماً يقرّون بوجود الله. ولكن هذا الإقرار يرد منهم على صورة لا تنجيهم من الشرك، ولا تخرجهم من الكفر. ذلك لأن إقرارهم لم يحمل معنى التوحيد الخالص، ولم يُقرّ بوجود الله الواحد الأحد، بكل صفاته وأسهائه الحسنى. وإنها أفرزت لهم آثامهم صورة مضطربة. أقروا بصفة واحدة لله، أو بعدد من الصفات فقط، ولم يَمتدُ تصورهم حتى يجمع صفات الله كلها وأسهاءه الحسنى كلها. ويضرب لنا القرآن الكريم أمثلة شتى على ذلك:

﴿ وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُ اللَّهُ قُلُ أَفَرَ يَتُمُ مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ عُلَيْهِ مِنْ مُنْ سَكَنْتُ رَحْمَتِهِ عُلَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَكُ لُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَكُ لُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَكُ لُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِيْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

يعترفون هنا بأن الله هو خالق السموات والأرض. ومع ذلك فقد عبدوا من دونه آلهة أُخرى دون حقِّ من عقل أو فكر، كأنهم يظنون أنها تملك لهم ضرًا أو نفعاً. وهذه الآية الكريمة تجمع جميع صور الانحرافات السابقة التي عرضناها.

ويتكرر عرض صور الانحراف علي نحو آخر:

﴿ وَلَهِن سَالَنْهُم مِّنْ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾.

(الزخرف: ٩)

وهنا يقرون بثلاث صفات من صفات الألوهية: الله الخالق العزيز العليم. ولكن هل يُقرون بأنه هو الرزّاق وحده؟! لا إنهم لا يقرون بذلك، وينهض سلوكهم شاهداً عليهم. ويعرض لنا كتاب الله كفرهم هذا في سورة الواقعة:

﴿وتجملون رزقكم أنكم تكذبون﴾

ذلك بأنهم يعتقدون أن رزقهم يأتي بنوء كذا وكذا، ونجم كذا وكذا. يعتقدون أن هذا النوء أو النجم هو الذي يمطرهم ويرزقهم.

إنهم لا يؤمنون كذلك أن الله على كل شيء قدير، وأنه فعّال لما يريد، وأن إليه ترجع الأمور، وأنه هو وحده المتصرِّف بالكون كله، وأن قضاءه نافذ وقدره ماض. ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ مِّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّ يُوَقِّكُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٧)

وهنا الدهشة والعجب والذهول من هذا الانحراف الذي لا يُقره عقل ولا منطق، وقد أقروا بأنّ الله هو خالقهم، فلهاذا لا يقرون بأسهائه الحسنى كلها وصفاته كلها؟! لماذا ينصرفون عن الحق إلى الضلال؟!

ويأتي العرض في سورة العنكبوت لهذه القضية بحمل الظلال ذاتها ويمدها: 

﴿ وَكَأْنَ مِن دَابَّةِ لِاعْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
﴿ وَكَأْنَ مِن دَابَّةِ لِاعْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
وَيَقْدِرُ الْمَاكِنِ وَالْأَرْضُ وَسَغُرُ الشَّمَا وَالْقَامَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُوْقِكُونَ 
السَّمَاةِ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللللَّالِي الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

تعرض لنا الآيات الكريمة هنا أن هؤلاء القوم الكافرين المشركين يُقرون بأن الله خلق السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر، ونزّل من السهاء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يقرُّون بكل هذا. وهذه كلها صفات خاصة بالله، بالألوهية،

بالربوبية، ولكنها ليست هي وَحدها كل الصفات. إنها لا تُمثِّل وحدَها خصائص التوحيد الكامل. إن هؤلاء القوم لا يؤمنون بكامل صفات الربوبية والألوهية، فأفرزت لهم أهواؤهم تصورات مضطربة، وأفرزت لهم آلهة أُخرى، ودفعتهم أهواؤهم بذلك إلى الشرك.

وفي سورة لقمان يأتي عرض هذا الانحراف كذلك مع ظلاله الممتدة، لتكشف لنا حقيقة الانحراف:

وَالْوَرَوَا أَنَّالَةُ سَخَرَكُمُ مَّا فِ السَّنَوْتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلَهِمْ وَ وَيَاطِئَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمَ وَلَاهُدُى وَلَا كِنْكِ مُنْيِرِ فَى وَلَا قِيلَ لَهُمُ اَتَبِعُو مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْمِ عَلَمُ وَلَا كُنْكُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ وَلَا لَهُ عَنْهِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُولُكُ اللَّهُ عَلَى الل

يوجّه السؤال نفسه إلى المشركين أنفسهم: ﴿... من خلق السموات والأرض؟!... ويأتي الجواب نفسه الذي عرفناه في الآيات الكريمة السابقة: ﴿ليقولُن الله ... ﴾ وقد يُخيِّل إلى بعض من يقرأ هذه الآيات أن الإجابة تدلُّ على الإيان والتوحيد، فقد أقروا أن الله هو خالق السموات والأرض. وقد يسألُ الإنسان نفسه: إذن أين الشرك والكفر؟!

إنهم أقروا بأن الله هو خالق السموات والأرض، ولكنَّ هذا الإقرار وحده لا يكفي ليثبت الإيهان والتوحيد. فلابد من أمرين أساسيين حتى يكون الإيهان والتوحيد ثابتين صادقين:

أولاً: الإيمان والإقرار بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى معاً، في وقت واحد، دون إنكار صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو طرحها على غيره. ذلك حتى تكون الصفات كلها التصور الأمين للألوهية والربوبية.

ثانياً: إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأليه دون إشراك أيّ شيء معه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو!

فهؤلاء المشركون اتبعوا ما وجدوا عليه آباء هم حتى ولو كان في هذا الاتباع ما يتعارض مع التوحيد، ولو كان هذا الاتباع استجابة لدعوة الشيطان لهم ليضلهم وليدخلهم النار بضلالهم. إنهم لم يسلموا كذلك وجوههم لله على صدق وإحسان، ولم يُقرِّوا أن مرجعهم إلى الله، وأن عاقبة الأمور كلها إلى الله وحده. إنهم لم يستطيعوا، لذلك كله، أن يروا أن الله وحده هو الذي سخر لهم ما في السموات والأرض وأنه سبحانه وتعالى أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. إنهم، بسبب ذلك كله، غرقوا في سبحاله في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نزل به الوحي الأمين. إن هذا كله اجتمع فيهم انحرافاً عن التوحيد الصادق الخالص. وبهذا الانحراف عن التوحيد أصبح عملهم وسعيهم فساداً في الأرض وشراً بين الناس، يغذيه الشيطان!

سادساً \_ عبادة الشيطان:

لقد سبقت كلمة الله ومضت سنته وغلبت حكمته فخلق الشيطان، وقضى بأن يسعى الشيطان لإغواء بني آدم ليكون سعي الشيطان هذا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى يمحص به عباده:

﴿ فَالُ رَبِيمَا أَغْرَيْنِي لَأُرْيَنَنَ لَهُمْ فِ ٱلأَرْضِ وَلاَّغْرِينَةُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِسَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وَإِنَّ قَالَ هَلَذَاصِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيعَ وَلَأَعْرِينَةُمْ أَنْمُ عَلَيْمِ مُسْلَطَكُ وَ إِلَّا عِسَالُهُ عَلَيْمِ مُسْلَطُكُ وَ إِلَّا عِسَالُهُ عَلَيْمِ مُسْلَطُكُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَيْدُونِ وَعَيْدُونِ وَعُيُونِ وَعُيُونِ وَعُيُونِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُحْدَةً مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْ أَجْوَدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُحْدَةً مُنْ مُ مُعَنِينَ فَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مُحْدَونَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُحْدَونَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ مُحْدَونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُحْدَونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُعْدَونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

يمحص الله عباده في الحياة الدنيا، فتقوم الحجة على الكافرين فيدخلون النار، ويهدي الله المتقين فيدخلون الجنة. ويغوي الشيطان من يتبعه من بني آدم، يتبعونه بمحض إرادتهم، إذ لا سلطان له على أحد منهم. وقد يزداد الانحراف حتى يعبد الإنسان الشيطان وعلى صورة من صور العبادة.

فهذا إبراهيم عليه السلام يصور انحراف أبيه عن التوحيد عبادة للشيطان، واتباعاً له، حين عبد أبوه وقومه الأصنام والأوثان:

﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا لَنَّ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لاَيسَمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْفِي عَنكَ شَيْئَا لَكَ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَ فِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعِنِي أَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيًّا لَيُّ يَتَأْبَتِ لا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ الباب الأول الثاني

الشَيْطَنَكَانَ لِلرَّمْنِ عَصِيًا لَهُ يَا لَبَ إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيّا ﴾ الشَيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيّا ﴾ (مريم: 11 - 20)

صورة مرعبة للانحراف عن التوحيد، وتصوير دقيق لاتباع الشيطان، حتى يصبح الإنسان وليّـاً للشيطان، يعطيه خضوعه، وولاءه، فيقيم الأوثان والأصنام، أو يتبع هذا وذاك، ممن لا يغني عنه من الله شيئاً.

وفي سورة يس يأتي النهي والتحذير من عبادة الشيطان نهياً واضحاً، نهياً ثابتاً في أعهاق الإنسان، في فطرته، في عهده مع الله:

﴿ أَلْرَأَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَنَ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ الكُّرْعَدُونَّمْ بِنُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ عَنذَاصِرَطُّ مُسْتَقِيدٌ ﴾ (يس: ١٠،٦٠)

عهد أخذه من بني آدم حين أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كما ذكرنا سابقاً، وكما سنذكر لاحقاً، لنظل نذكر بهذا العهد العظيم الذي أخذه الله على الإنسان، العهد الذي يجب أن تقوم عهود بني آدم كلها عليه، نابعة منه، متصلة به.

وعبادة الشيطان على النحو الذي تعرضه الآيات الكريمة يمثل في حقيقته جميع أنواع الانحرافات التي سبق عرضها. ولقد أوردناه هنا، لنبرز معنى هامًا من معاني الانحراف، وصورة جامعة له، ليكون العرض أشمل، والتصور له أدق.

ويمضي هذا الانحراف عن التوحيد في حياة البشرية، ليدفع فريقاً من الناس إلى النار جزاءً عادلاً بها كسبت أيديهم. فها كان الله ليظلمهم ولكنهم هم ظلموا أنفسهم، فها أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها ويعبدونها من دون الله من شيء حين جاء أمر الله، وإنها زادتهم عذاباً وهلاكاً:

وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُوا النَّهُمُ مَّفَكَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّقِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن ثَنَى وَلَتَا جَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّقِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن ثَنَى وَلَتَا جَاءَ أَمْرُرَ يِكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَنْ بِيب ﴾

يستطيع الداعية، حين يعي صورة الانحراف عن التوحيد كاملة من كتاب الله، يستطيع أن يجعل من ذلك باباً أو مدخلًا لمهمّته، على ضوء الواقع الذي يعمل فيه، والحالة التي يعالجها.

فقد يستطيع الداعية أن يحذِّر المسلم من الوقوع في الانحراف. كما يستطيع أن

يفسر بهذا الانحراف مظاهر الشرك الممتدة في التاريخ ليردّ بذلك على نظريات الملحدين والمشركين في فهم التاريخ وأحداثه والصراع الممتد فيه.

وكذلك يستطيع الداعية أن يجعل من قضية الانحراف مدخلًا لعرض التوحيد كله بصفائه وجلائه، مع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

كما يستطيع الداعية أن يجعل من قضية هذا الانحراف، ومن امتداده الواسع في تاريخ البشرية كلها، وشعوبها وأقوامها وأعمها، دليلًا على خطورة قضية التوحيد وأهميتها، وعلى أن هذه القضية، قضية الإيمان والتوحيد، هي القضية الكبرى في حياة الإنسان على الأرض، هي القضية الكبرى في الكون، وهي الحقيقة الكبرى فيه.

ونستطيع من خلال ذلك كله أن نقدم نظرية لتفسير التاريخ وتحليل أحداثه وتطوراته على أساس أنه في جوهره صراع بين إيهان وشرك، صراع يأخذ صوراً مختلفة على مرًّ التاريخ.

يستطيع الداعية أن يربط هذه النهاذج من الانحراف بانحراف فطرة الإنسان، ليمهّد لعرض التوحيد المغروس في الفطرة، لعرض قضية عهد الإنسان مع ربه، ولعرض سنن الله في الكون، وفي حياة الإنسان.

#### ٣ - الداعية يدرس الواتع من خلال التوهيد :

إن الداعية يستطيع أن ينطلق من قضية الانحراف ودراستها إلى موضوعات شتى يربط بها بين الواقع والتوحيد. وهذا كله يعتمد على قدرة الداعية ووسعه، وعلى زاده من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله على وعلى خبرته وممارسته. وقبل ذلك كله، فإن هذا يعتمد على مدى صدق الداعية وأمانته. إن الانحراف باطل يجب كشفه وبيانه بكل ألوانه وأشكاله وتاريخه. ويجب بيان الفساد الذي يحمله في تاريخ الإنسان والشر الذي يمدَّه فيه. إنّ هذا كله تدركه الفطرة نفسها، وتعلم أنه باطل غير حق. إنه يكاد لا يحتاج إلى تعريف فالنفس تعرفه، أو إلى بيان فهو بين واضح. وما جاء الأنبياء والمرسلون إلا ليذكّروا القلوب التي غطاها الران بها كسبت أيدي الناس. واتباع الهوى يقود إلى جميع أنواع الانحرافات التي عرضناها.

الباب الأول الثاني

وفي واقعنا اليوم، نستطيع أن نجد الأمثلة العديدة على الظلم والعدوان، والهوى والطغيان، ونرى مع هذه الأمثلة كيف تنحرف النفوس عن التوحيد، فتغيب في ظلمة الشرك والكفر، دون أن تفيدها جميع الزّخارف الكاذبة من: ديمقراطية أهلكت الأرض والعباد، وديكتاتورية استعبدت الناس، ومن نظم شتّى زخرفها الناس بكل أشكال الزينة حتى ضلّوا بها وأضلوا، وتاهوا وانحرفوا. لقد بلغ الظلم والعدوان في واقعنا اليوم حدّاً تجاوز كل الوعي والمنطق والمعقول. لقد قُلِبت الموازين حتى أصبحت السرقة حقّاً والزنا حضارة، وطرد شعب كامل من بلاده وإحلال شعب آخر عدالة دولية.

#### ٤ ـ الانمراف من التوميد شوه المرية وتتل الأمن والمدالة :

ربها يتحدث هؤلاء وهؤلاء في سياق الحرية والعدالة والمساواة عن حرية رجل في أن يسكر ويزني ويعربد، وعن حرية امرأة في أن تبيع نفسها وشرفها حتى تجد لقمة تقيم بها أوَدَها، أو تزهو بفتنتها وفسادها لتنتقل من فساد إلى فساد. ربها يتحدث بعضهم عن هذه الحرِّية لتمثل أعلى درجات الحرية والعدالة الاجتهاعية في نظرهم. ولكنهم ينسون أو يتناسون أو الملايين من خلق الله في ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات. ينسون نهب الثروات من هذه الأرض أو تلك، وينسون الملايين الذين يتركونهم عراة جياعاً دون مأوى، إلا في كهوف أو خيام عمزقة، أو أشباح بيوت من الزنك. ينسون طائراتهم ودباباتهم التي تندفع لتسحق شعباً كاملاً يطلب حقه في الحياة أو التفكير أو التأمل والتدبر. انظروا ماذا تفعل الدول الكبرى كلها في أفريقيا، والهند، وجنوب شرق آسيا، وأفغانستان، وفلسطين، والفليبين، والسودان، ولبنان، وأحضارة والعدالة وحقوق الإنسان!

انظروا إلى هذه المآسي كلها، واسمعوا أكابر مجرميها وهم يتحدثون عن الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، واسمعوا ما يردده جميع الأتباع والعبيد الذين ألقى الله على بصيرتهم غشاوة بها كسبت أيديهم، جزاءً عادلاً منه سبحانه وتعالى، فأصبحوا

يُردِّدون كالببغاوات ما يقوله هؤلاء الطغاة المعتدون الظالمون من أهل الديمقراطية أو أهل الطبقة العاملة «البروليتاريا».

إن إدراك حقيقة هذه المظالم، ووعي هول خطرها، لا يحتاج من الإنسان إلى شهادات عالية، وعلوم نامية، وفلسفات غارقة. إن الرجل البسيط الأميّ يدرك معنى الظلم ومعنى الحرية ومعنى العدالة.

فارتكاب هذه الجرائم والآثام، لا يستطيع أحد أن يسوِّغه بعدم معرفة المجرمين والأتباع والعبيد لحقيقة الجرائم والآثام، والفتنة والفساد، والظلم والعدوان. إنهم يعرفون أنهم ظالمون مجرمون، ولكنهم أسكرتهم الشهوة وزهوة السلطان، فتهادوا في غيهم، فزاد ضلالهم، وزادت جرائمهم، فعاقبهم الله بعدله وحكمته، وكان ذلك كله آيات بينات في تاريخ البشرية، لا تظهر في سنة أو سنتين، ولكنها تظهر في أجيال وقرون:

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَشَدَّمِهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَّرُوهِمَ ٱلْكُثْرَ مِمَاعَمْرُ وَهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَيْكِنَ كَانُوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُمُواْ ٱلسُّوَائِيَ أَن كَذْ بُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْ زِءُ وَتَ ﴾

(الروم: ٩، ١٠)

إذن أسباب الانحراف الحقيقية هو عمل الإنسان نفسه، عمله الباطل، وظلمه الواضح، وقد خلقه الله على الفطرة السوية، فطرة التوحيد والإيهان.

هنا يقف الداعية ليقدِّم هذه الصورة الواضحة لانحراف شعوب عن التوحيد في تاريخ طويل للبشرية. ومن السهل أن نصل إلى حقيقة علمية ثابتة، وهي أن «العبادة» أو «الدين»، خط ثابت مستمر في حياة الإنسان على الأرض. نستطيع أن نثبت ذلك بعد أن ندرك أن معنى العبادة هو الخضوع المطلق لشيء، وأن الدين هو منهج ذلك الخضوع. ولذلك جاءت كلمة «الدين» في القرآن الكريم، وفي الأحاديث الشريفة لتوضح هذه الصورة والمعنى. ولكن يظل هنالك دين واحد مقبول عند الله، وعبادة واحدة شرعها الله لعباده:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَنْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنْتُعَا لِدُّمَا عَبُدُ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَنْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَنِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُرْدِيثَكُرُ وَلِي دِينِ۞ ﴾ (الكافرون: ١-٦)

الباب الأول الثاني

ويستطيع الداعية أن يزيد الصورة وضوحاً وقوة بآيات أخرى كثيرة في كتاب الله، وأحاديث كثيرة، وبشواهد من الواقع الذي يعيشه، ومن التاريخ البشري، ومن الآثار المنتشرة في الكرة الأرضية شرقاً وغرباً، وشهالاً وجنوباً. هذه الآثار توضّح امتداد العبادة في حياة الإنسان، وتوضح بعض معاني التوحيد، كالبعث والحساب، والجزاء والعقاب. وكذلك الديانات المنحرفة المنتشرة اليوم في الأرض، كلَّ هذا يدل على امتداد العبادة امتداداً جعلها مظهراً في تاريخ البشرية.

# ه ـ مظاهر الانمراف من التوهيد في هياة الانسان تدل على أن الدين أصله واهد وهو التوهيد :

لابد من أن يركز الداعية على إيضاح هذه القضية، وهذا الامتداد، وتعدُّد الديانات، ليخرج من ذلك كله بأن الدين أصله واحد، وأن هذا الاختلاف الذي نراه إن هو إلا انحراف عن الدين الحقُّ، وأن هذا الانحراف أخذ صوراً متعددة، وأشكالًا متباينة، في تاريخ البشرية.

هذه الحقيقة نفسها تؤكد ما عرضناه في الفصل السابق من أن قضية التوحيد هي القضية الأولى في حياة الإنسان، وأنها الحقيقة الكبرى في الكون. إن أقل ما يفرضه العقل لمن كابر واستكبر فلم يؤمن، هو أن يقف قليلًا ليعطي هذه القضية ما تستحقه من تأمل وتفكر، وتدبّر واهتهام. إنها تستحق أن تنال الجهد والوقت. إنها أهم من مسألة رياضية، أو قضية علمية، أو سعي وراء وظيفة، أو جري وراء هوى من مصالح الدنيا!

إن مسألة الانحراف عن الأصل الواحد للدين والعبادة، ومعنى الألوهية وتصورها، أمر ميسور علينا تصوره، وإدراك حقيقته وحقيقة حدوثه في هذه الحياة الدنيا.

فالإسلام، وهو الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، خُتِم برسالة النبي الخاتم محمد على الله عمد على الله بحفظها كما نزلت على محمد على ومازالت بين أيدينا اليوم أصلاً محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتعالى له. ومع وجود الأصل فإنك تجد الانحرافات كثيرة في واقع المسلمين في معظم ديارهم، وبين كثير من

شعوبهم. ولولا وجود الأصل لما تركت هذه الانحرافات مجالاً لمعرفة الأصل. ولقد طغت الانحرافات وسادت في بعض القطاعات حتى حسبها الجاهلون هي الأصل، فتمسَّكوا بها.

وإننا لنجد هذه الانحرافات اليوم شبيهة بالانحرافات التي سبقت في تاريخ الشعوب والأقوام والأمم السابقة في الأرض. وكان من أكثر الانحرافات انتشاراً هو تحول العبادة إلى الأصنام والأوثان، والحجارة والحيوانات، عندما يفرغ الإنسان حبّه ووهمه في هذا الشيء أو ذاك. فقد ينحرف الإنسان إلى عبادة إنسان مثله غلب عليه حبه، حتى طغى عليه فقد سه تقديسه للمعبود، لله الواحد الأحد. ومازال حتى اليوم من الاصطلاحات الفاسدة المنتشرة بين الناس قول بعضهم: إنه أحب فلاناً حتى العبادة. فيتحول الإنسان من عبادة الله إلى عبادة الإنسان. فإذا مات الإنسان المعبود، فزع الذين عبدوه من دون الله. فمثلوه بصنم أو وثن من حجر، أو تمر أو طين. وقس على ذلك حتى تجد لكل انحراف سبباً يدفع الإنسان الضعيف إلى هذه العبادة المنحرفة أو تلك.

وهذا الانحراف ما كان الإنسان ليقع فيه ظلمًا من عند الله أبداً. ولكنّ الله سنّ بمشيئته وحده لهذا الكون سنناً، ولو أراد لسنَّ غيرها. لقد جعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص للإنسان، يقع فيها الابتلاء على سنن لله ماضية، سنن لله غالبة. فمن وقع في الآثام والمعاصي تعرّض للفتنة، فإذا زاد تماديه بها كسبت يداه، وبها هو مسئول عنه، محاسب عليه، زادت فتنته، حتى يقع في الشرك أو الكفر، فإذا زاد في ذلك وأبعد إلى الحد الذي حدّه الله بعلمه وحكمته وعدله، قضى على ذلك العبد أن يموت مشركاً كافراً لا يُغفر له ذنبُ شركِه وكفره أبداً جزاءً عادلاً منه سبحانه وتعالى. فالانحراف لا يقع فيه عباد الله الصادقين، وقد تعهد الله بحمايتهم بإيهانهم وصدقهم وعملهم الصالح:

﴿ قَالَ رَبِيمَا ٓ أَغْرِينَنِي لَأُزْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغْرِينَهُمْ أَجْمِينَ ﴿ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ قَالَ هَنذَا صِرَطُّ عَلَيْ مُستَقِيدٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ الْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ وإنَّ جَهَنَمُ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (الحجر: ٣٩ - ٣٤) ﴿ إِنَّ ٱلِذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مُ مَا قُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٤)

والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم تفاصيل ما فعل هذا وذاك، وهو وحده الذي يقضي بهذا الأمر على علم كامل، وعدل حق، وميزان وضعه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الغفّار وسيأتي تفصيل هذا في الفصول المقبلة إن شاء الله.

# الفِصل الثالث الفِصل المُعنى اللهُ الوُهِية وَأُسِسُ النَّوْجِيد

#### ١ ـ أرباب متفرقون يفرزهم الوهم :

تحدثنا في الصفحات السابقة عن قضيَّةٍ هامّةٍ من قضايا الإيهان. تحدثنا أولاً عن أهمية هذه القضية وخطورتها في الحياة الدنيا، وبيّنا أنها القضيّة الأولى في حياة الإنسان، وأنها كذلك الحقيقة الكبرى في الكون. ثم تحدثنا عن ظاهرة العبادة في تاريخ الإنسان والانحراف الذي تعرضت له. وبيّنا ما عرضه القرآن الكريم من ظاهرة الانحراف هذه، وما نُشَاهِدُه منها في تاريخ الإنسان، وما نعانيه منها في واقعنا المعاصر. ووضح لنا كيف أن ظاهرة الانحراف في الماضي والحاضر كانت على صور متهائلة متشابهة، عرضها القرآن الكريم عرضاً بيّناً. ذلك كله لنرى أن قضية التوحيد هي القضية الكبرى في حياة الإنسان، والحقيقة الأولى في هذا الكون.

رأينا من خلال ذلك كيف أن الإنسان أفرز من خلال أوهامه وشهواته، ومن خلال هواه وضلاله، ومن خلال فطرة منحرفة وطبيعة غير سوية، آلهة شتى. وجعل لكل إله أفرزه من جهله ومرضه صفات متضاربة متنوعة. كان لابد من أن نستعرض هذه الصورة، ولابد من أن نعرضها كها عرضها القرآن الكريم، حتى نبين للناس، ونحن ندعوهم إلى الإيهان أننا لا ندعوهم للإيهان بأي إله من هذه الألهة التي أفرزها الجهل والفطرة المنحرفة. لابد من أن نبين للناس أننا لا ندعوهم للإيهان بإله يصوره لهم وجيالاتهم المريضة. إن مثل هذه الإلهة تفرض إيهاناً مضطرباً اضطراب الطبيعة المريضة التي أفرزتها، وتفرض تناقضاً يذهب بجلال الإيهان الحق، وصفاء العرض، وصدق الدعوة، وجلاء الصورة.

إن من أهم التناقضات التي تبرز أثناء الدعوة إلى الإيهان، حين تضع الأوهام صورة مشوهة للإله. إن من أهم التناقضات هو أن الناس يريدون أن يُخضعوا الإله لرغباتهم البشريّة، فيريدوا أن يحاسبوه ويناقشوه ويفرضوا تصوراتهم المحدودة، ليخضع لها الكون كله، ويخضع لها الإله الذي يتوهمونه. إن الناس بهذا الأسلوب

يتصوّرون آلهة ثم يجرّدونها من جميع صفات الألوهية ، حتى لا يبقى لهذه الآلهة من الألوهية إلا الاسم.

لقد كانت هذه الظاهرة هي أهم مظاهر الانحراف في العبادة في تاريخ البشرية. لقد انحرفت اليونان بعبادتها هذا الانحراف، فجرّدت الألحة من صفات الألوهية، وألبستها خصائصها البشرية، فجعلتها تتزاوج، وتغضب غضب الناس، وترضى رضاء الناس، وتعشق كها يعشق الناس، وتكره مثل كراهيتهم، وتحارب وتقاتل كها يفعل الناس، حتى لم يبق لألهتهم إلا الاسم. تضارب وتناقض فارق المنطق والعقل وسلامة التقدير.

وجعل العرب في الجاهلية آلهتهم أصناماً من الحجارة، من التمر، من هذه المادة أو تلك، وهم يرون أنها صهاء لا تسمع، بكهاء لا تتكلم، عمياء لا تبصر، جامدة، يصنعونها بأيديهم، حتى لم يعدّ لها من خصائص الآلهة إلا الاسم، وإلا ما ترسمه أوهامهم وخيالاتهم المريضة.

وقس على ذلك سائر مظاهر الشرك في حياة البشرية ، حتى كان من مظاهرها أن الله الإنسانُ نفسه . فهذا فرعون لا يرى إلها غير نفسه . هكذا امتلأت نفسه بالغرور وهو يتمتع بالصحة الآنيَّة ، والقوة التي ستذهب، وخضوع قومه الذين استخفهم ، فزين له الشيطان كبره وغروره . لقد غره ملك مصر ، والأنهار التي تجري من تحته ، وما عليه من ذهب وأسورة ، وما حوله من زخرف وزينة ، مما سنعرض تفصيله في فصل مقبل إن شاء الله .

هذه هي بعض الآلهة التي أفرزتها أوهام الناس، ونشرتها في الفكر والأدب وسائر نواحي النشاط الإنساني. فلابد من أن نمحو صورة هذه الآلهة من الأذهان ونحن ندعو الناس، ولابد من أن نزيل كل آثار التناقض والتضارب التي تثيرها هذه الآلهة في مفهوم العبادة.

من أجل ذلك لابد من التأكيد على أننا ندعو الناس إلى الإيمان بإله واحد لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم. إننا ندعو الناس للإيمان بالله وحده، لا بأيّ

إله آخر، بالله رب السموات والأرض، رب العرش العظيم، بالله خالق السموات والأرض، خالق كل شيء وهو على كل شيء والأرض، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، بالله العليم الحكيم الخبير، الغفور الرحيم الودود، العزيز الجبار المتكبر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الخالق البارىء المصور، الله الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، الله الذي يحيي ويميت، مالك الملك، الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الله الذي له الأسماء الحسنى كلها، الله الذي هو كما أثنى على نفسه لا نحصى ثناء عليه.

إننا ندعو الناس إلى الإيهان بالله، الذي له الأسهاء الحسنى التي حددها منهاج الله، بوضوحها الذي جاءت به، وجلائها الذي عرضه الوحي المتنزل من عند الله. ولابد من جلاء هذه القضية حتى يزول التضارب والتناقض في مفهوم الألوهية ومفهوم العبودية ومفهوم التوحيد. وبدون هذا الجلاء سينشأ التضارب ويبرز التناقض.

بغير هذا التوضيح ستثور أسئلة عديدة عن الألوهية والتوحيد، أسئلة يثيرها غرور الإنسان وكبره، وهو يريد أن يفرض وهمه وظنونه على الله. أسئلة يثيرها جهل الإنسان وتناقضه وهو يريد أن يناقش موضوع التوحيد والألوهية من خلال أوهامه التي تفرز له آلهة شتى وأربابا متفرقين. ولكن عندما تُجلى قضية التوحيد بأسسها القرآنية، بأسسها كما يعرضها منهاج الله، عند ذلك يزول التضارب وتختفي الأسئلة في نور الوضوح وإشراقة الجلاء.

#### ٧ ـ أهمية عرض قضية التوهيد من كل جوانبها نقية من الانعراف :

لذلك كان من أهم أساليب المنهاج الربّاني وهو يدعو البشريّة إلى الإيمان، إلى الحقيقة الكبرى، أن يوضح هذه القضية توضيحاً قوياً، فيعرض أسماء الله الحسنى ويكرر عرضها ويؤكدها لتحمل معها جميع الظلال الموحية. ويناقش القرآن الكريم هوان الآلهة التي أفرزتها القلوب المريضة، وتضارب التصور وتفاهة التفكير، وما تؤدي إليه من ضِياع للقوى التي كانت تجملها الفطرة السوية:

﴿ إِنَّا الَّذِينَ تَذَّعُوبَ مِن دُونِ اللهُ عِبَادُ أَمَثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِوقِنَ اللهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا أَمْرَ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا آمَرَ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمُّا قُلِ اَدْعُوا شُرَكَا مَكُمْ ثُمَّكِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِئِي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْتُ وَهُوَيْتَوَلَّى ٱلْصَالِحِينَ ﴿ وَالَّذِينَ مَدَّوُهُمْ اللَّهُ الْمُلَكَىٰ لَا وَاللَّهِ مِنْ وَنِهِ لَهُ لَكِيَّهُ مَلِيكُ وَهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٩٤ - ١٩٨)

لقد تعطلت قوى القلب والإدراك والسمع والبصر حين انحرفت الفطرة فجعلت لها آلهة من البشر: «عباد أمثالكم». ! إنهم أعجز من أن يستجيبوا لدعائكم إذا دعوتم، فالله هو الذي يستجيب، وهو القادر على ذلك، وهو على كل شيء قدير. وهم أعجز من أن يسمعوا الحق الذي تدعون إليه بعد أن انفصلوا عن الإيمان، وتعطلت أبصارهم، فهم يفتحون عيونهم ولكن لا يستطيعون رؤية الحق بعد أن انحرفوا بها كسبت أيديهم، وقوة الإبصار طاقة تدفعها الفطرة السوية والإيمان الصادق، وتقتلها الأثام والمعاصي!

هذه الآلهة التي تفرزها الفطرة المنحرفة، تظل هي الصورة المطبوعة في أذهان الضالين وفي قلوبهم وفي نفوسهم. فإذا دعوتهم وقفت هذه الصور حاجباً وحاجزاً يمنع الإدراك والرؤية والسمع. فلابد إذن من إزالة هذا الحاجز النفسي والفكري، حتى تتحرك القوى التي خلقها الله لتعمل، لتدرك، لترى، لتسمع:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ّ اَذَا نِهِمْ وَقُرُّا وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَا يَهُ لَا يُؤْمِنُوا بَهَا حَقَّ اذَا خِمْ وَقُرُّا وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَا يَقَ لَكُو بِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ّ اذَا خِمْ مَن يَهْوَن عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرًا لَأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

إن إبراهيم عليه السلام يحاجُهم وفي قلبه إشراقة التوحيد، وأُولئك في قلوبهم عتمة الاضطراب، وظلمة التناقض. في قلوبهم صورة لآلهة أفرزتها أهواؤهم وأعرافهم وفطرتهم التي انحرفت. فكيف يلتقي المنطقان؟ إلا برهة تُفاجىء الحجة بها القلوب

المضطربة ، فلا تملك أن تدفع حجة الحق ، فتُقِرّ وتعترف بُرهة من الزمن ، حتى يُزيِّنَ لهم الشيطانُ زخرفَ حجة باطلة، فيُنكَسُوا على رؤوسهم ويعودوا إلى الضلال.

ويظل هذا التناقض والاضطراب صورة بارزة في حجة الكافرين والمشركين، وعجزاً ظَاهراً في كبر وعناد: ﴿ولين سَأَلْتُهُم مِّنْخَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّا لَلَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُنُونَ ﴾

(الزخرف: ۸۷)

﴿ وَلَين سَأَلْنَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَإِلاَّ رَضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

(الزخرف: ٩) ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُ مِ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيقُولُرَ ﴾ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّعِهِ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُسْكِكَتُ رُحْمَتِهِ وَلَ كُن كُن مُسَاكِن وَمُتَابِعً وَلَا لَهُ كُنالَةً عَلَيْهِ بِتَوْكَالُ (الزمر : ٣٨) ٱلْمُتُوكِلُونَ ﴾

تناقض واضح. يدعون آلهة من دون الله. هذه الآلهة أفرزتها أهواؤهم وأفرزها انحرافهم. هي آلهة عاجزة ظاهرة العجز حتى إنها لا تكشف ضرّاً ولا تمسك رحمة. ومع ذلك يُقِرُّون بأن الله هو خالق السموات والأرض، ولكنهم مع انحرافهم وتناقضهم انحرفت أذهانهم عن الإله الواحد الحق، فنزعوا عنه بعض أسمائه الحسني، وجعلوها في آلهـة جديدة ابتـدعـوها فهم لا يعقلون، وهم جاهلون لا يعلمون، وإنهم متناقضون ظالمون مفترون.

ويمضى القرآن الكريم يكشف هذه الصورة من التناقض المضحك في قلوب الكافرين والمشركين، وفي أقوالهم، وفي أفعالهم. يمضى القرآن الكريم يعرض هذه القضية أو تلك مما يتعلق بأسهاء الله الحسني، حتى يجلوها ويكشف تناقض المشركين فيها:

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرِّكَا يَكِمْ مِّن يَبْدَوُ الْفَالْفَ ثُمَّ مُهِيدُهُ عَلَى اللَّهُ يَسْبَدَوُ الْفَالْقَ ثُمَّ يَعْمِيدُ مَّ فَاكَّ ثُوْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن مُرُكَّا بِكُرِمِّن بَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِ ٱفْسَن بَدِّي إِلَى ٱلْحَقِ ٱحَقَّ أَتَ يُتَبَعَ أَمَن ُلْا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُرُر كَيْفَ غَكْمُونَ ﴾ (يونس : ۲۵،۳٤)

ولا نستطيع هنا أن نعرض كل ما جاء به القرآن الكريم في هذا الصدد وهو يجادل المشركين ويثبِّت المؤمنين. ولكنه زاد عظيم لا غناء للداعية المؤمن عنه، ولا غناء للمؤمنين عامة عنه ، حتى تطمئن القلوب فتخشع وتنيب. الباب الأول الثالث

هذه القضية هي القضية الثالثة التي لابد من جلائها، وأنت تدعو الناس إلى الإيهان بالله والرسول على واليوم الأخر وسائر قواعد الإيهان.

هذه القضية هي ضرورة تحديد صورة التوحيد وصورة الألوهية، حتى تكون القضية واحدة بينك وبين من تدعوه. لابد من أن تزيل من قلب من تدعوه صور الانحراف واحدة واحدة، وتثبت بطلانها وتناقضها، وهوان حجتها، حتى لا يكون بينك وبين من تدعوه إلا قضية الألوهية الصافية والتوحيد الخالص، فتدعو أنت إلى شيء محدد واضح لا يغيب ولا يختلط أثناء دعوتك مع الصور المنحرفة والشرك المزري، فيثور جدال حام ونقاش طويل، وكل واحد يتحدث عن قضية تختلف عن قضية الطرف الأخر، فتضطرب الصور وتختلط، وقد لا تبلغ قصدك وغايتك.

لابد إذن من توحيد القضية، وتثبيتها حتى تكون هي موضع الدراسة والدعوة والبحث، فلا تُسْتُدرج أنت إلى ما يميت الموضوع ويستهلك الطاقة ولا تبلغ قصداً. لابد من عرض الألوهية عرضاً صافياً نقياً.

## ٣ ـ أهمية عرض صفات الله وأسهانه الحسنى من خلال الآيات والأهاديث :

وأجمل ما يحمل العرضَ في صفائه ونقائه آياتُ وأحاديث. لابد من أن تدعو الناس لتؤمن بالله الواحد الأحد، دون أن تختلط الصورة في أثناء الجدال فيذهب الرونق والصفاء:

إنها آية الكرسي. وإنها أعظم آية في كتاب الله كها ورد في حديث رسول الله ﷺ: فعن أبي بن كعب أن النبي ﷺ سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فردّدها مراراً، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. والذي نفسي بيده إن له لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» (رواه أحمد ومسلم) (ا) صحيح مسلم: كتاب (٦) باب (٤٤). حديث (٢٥٨/٨١٠). الفتح الرباني (ج١٨) (ص: ٩٣). وإن من أهم نواحي عظمتها أنها تجمع أكبر قدر من صفات الألوهية، وتعرضها عرضاً ربانياً معجزاً. ولو أنك أردت أن تعدد صفات الألوهية التي وردت فيها عرضاً بيّناً لاضطررت إلى تلاوتها كلمة كلمة، لا تستطيع أن تترك منها شيئاً. وإنها تحمل من العلم ما تعجز عنه مجلّدات. وإنها تجمع الكون كله، تجمع السموات كلها والأرض كلها، وتجمع الكرسي الذي وسع السموات والأرض.

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عن الكرسي، فقال رسول الله على: «والـذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة.وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». (١)

وآية أخرى من كتاب الله:

واية الحرى من كتاب الله . ﴿ قُلُ اللّهُ مُرَاكِ المُلكِ تُوْقِ المُلكِ مَن مَنْكَ أَهُ وَتَن عُ الْمُلكِ مِمّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن مَشَآهُ وَتُعَيْرَ مَن مَشَآهُ وَتُعَيْرَ مَن مَشَآهُ وَتُعَيْرَ مَن مَشَآهُ وَتُعَيْرِ مَنْ مَنْكَ أَهُ وَلَيْكُ اللّهَ مَن مَشَآهُ وَتُعْمِي الْمَيْتِ مِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

آية عظيمة ، وكتاب الله كله عظيم ، إنه كله آيات بينات . إنها آية جامعة تحمل من صفات اللّالوهية صفات كثيرة هامة . إن الله هو مالك الملك كله ، له ملك السموات والأرض وهو رب العرش العظيم ، وهو الذي يؤتي الملك في الدنيا لمن يشاء من عباده ، وينزع الملك عمن يشاء ، وهو المعزّ المذلّ ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير . وهو الذي يولج الليل في النهار ، والنهار في الليل ، وهو الذي يخرج الحيّ من الميت والميت من الحي ، وهو الذي يرزق من يشاء من عباده بغير حساب . صفات جامعة ، وأساء حسنى ، تقرع القلب والنفس ، وتوقظ الغافي ، وتفتح آفاقاً ممتدة للتأمل والتدبّر!

ومع آية أخرى:

وَ اللهِ مَا فِي السَّمَوٰيَ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْشُرِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ هَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُمَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَقْ وِقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر. دار المعرفة. ج۱، (ص: ۳۰۹، ۳۰۹).

الباب الأول الثالث

إِلَيْهِ مِن زَيِهِ وَٱلْمُوْمِنُونَّ كُلُّ مَامَن بِاللهِ وَمَلَتَه كَيْهِ وَرُسُلِهِ لَانْفَرِقُ بَيْنَ آحَدَقِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَعِمْنَا وَالْمُونَّ عُفْرَانَك رَبِّنَا وَإِلِيَكَ الْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَ أَلَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهِا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مِنْ مَا لَا تُولِيتُ وَالْمَا فَهُ لَنَا بِهِ وَاعْمُ عَنّا وَاعْفِرَلْنَا وَارْدَحَمْنا أَ أَنْتُ مَولَى الْفَوْمِ لَا عَلَى الْفَوْمِ لِي اللّهِ وَاعْمُ لِللّهُ وَالْمُولِيلُونَ اللّهُ وَالْمُولِيلُونَ اللّهُ وَالْمُولِيلُونَا وَالْمُولِيلُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وتمتد هنا معاني التوحيد وظلاله إلى حساب الله لعباده، ومغفرته وعقابه. وتمتد المعاني والظلال إلى يقين الإيهان بالوحي المنزّل، وبالملائكة والكتب والرسل. وتمتد البظلال حتى يرى المؤمن أن المصير كله إلى الله، وإلى رحمة الله بعباده وعدالة التكاليف، وعظمة اللجوء إلى الله، وراحة الدعاء، وصدق الولاء، وحسن الأوبة والتوبة، وامتداد المعركة مع الكافرين، امتداد الزمن، ليظلّ المؤمنون يسألون الله النصر، وهم في ميدان الإعداد والجهاد، والبذل والعطاء، فما النصر إلا من عند الله.

إن التوحيد يرسم صورة الأمة المؤمنة ، الخاشعة العابدة . إنها تمتد في ميادينها عبادة لله وطاعة ، إيهاناً وخشوعاً ، توبة واستغفاراً ، أوبة ودعاءً ، سعياً وجهاداً ، ودعوة وبلاغاً . هذه هي أمة التوحيد ، وهذه هي ميادينها .

هذه قبسات من كتاب الله ، وكتاب الله نور يمتد ، يستطيع المؤمن أن يأخذ منه قبسات لكل موقف يلقاه في دعوته وبيانه للناس . إن المواقف التي يمرّ بها الداعية أكثر من أن تُحْصرَ في بحث . وهي مواقف متجددة في ظاهرها مع الحياة ، ولكنها في أصولها وجوهرها متشابهة ، تظل معالجتها نابعة من كتاب الله . وتظل القضيّة الأولى في دعوته هي قضيّة التوحيد على صفائه ونقائه ، وكهاله وتناسقه .

ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه الداعية هو محاولات المراوغة والتضليل التي يلجأ إليها المنافقون والمشركون والكافرون. يلجأ إليها هؤلاء عن خُبث وضلال يحسبونه ذكاء وفطنة وما هو بذكاء وفطنة.

### ٤ ـ معاولة المشركين أن ينحرفوا عن هنيقة التوهيد في جدالهم :

سيحاول المشرك أو الكافر أن ينحرف بك عن القضيّة المشرقة المحدّدة، قضية

التوحيد، قضية الإيمان. سيحاول المشرك أن يطمس بعض معالمها، ويغرقك في جدل لا غناء فيه. سيحاول ذلك من خلال ضباب كثيف في ألفاظه وتعبيراته، وفكره وتصوراته. سيحاول ذلك من خلال جهل يحسبه عليًا ليوهمك، وضلال يحسبه مهارة ليخدعك. فعليك أنت أيها الداعية المؤمن أن تحفظ معالم القضيّة وإشراقها بها تحمل أنت في نفسك من يقين صادق، وعلم واف، وقلب ذكي.

ولعلنا نجد في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك «نمرود» مثلًا قوياً على ذلك. فلنستمع إلى الآيات الكريمة:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاَجَ إِزَهِ مِهُ وَيَهِ \* أَنْ ءَاتَنهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِزَهِ مُ وَيُ الَّذِى يُحَى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُمِي وَأُمِيتُ قَالَ إِزَهِ مُ فَإِنَ اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمُغْرِبِ فَبَهُتَ الَّذِى كَفَرُ \* وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ (البقرة: ٧٥٨)

لقد عرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجّة قوية، عرض أمراً هو من خصائص قدرة الألوهية، لا يقدر أحد من البشر عليه ولا أن يقوم به: ﴿... يحيي ويميت... ﴾ والمعنى واضح. ولكن الجدل الباطل جعل الملك في حالة من الغرور بملكه الذي آتاه الله، والكبر الذي نشأ عن ذلك، يُؤوِّل معنى ﴿ يحيي ويميت ﴾ فينحرف بمعنى هام من معاتي الألوهية والتوحيد. فاعتبر بغروره وكبره أنه إن عفا عن أحد فقد أحياه، وإن نفذ حكم القتل فقد أماته. وهذا معنى جائز لغة من باب التمثيل لا الحقيقة، فقال: ﴿أنا أحيي وأميت ﴾، لينحرف بهذا المعنى التمثيلي، وهو يختلف عن المعنى الذي قصده إبراهيم عليه السلام. فكلام الملك كان انحرافاً عن معنى الألوهية وأسهائها وصفاتها. فلم يُضعُ إبراهيم عليه السلام وقته بجدل لفظيٌ لا غَناء فيه، فَضرب له مثلاً قاطعاً لا يستطيع الملك أن يحوِّره أو ينحرف به. قال إبراهيم ﴿فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. . ﴾ حجّة قاطعة، وقدرة خاصة بالله سبحانه وتعالى وآية من الملك، ورد قضية من الملك، ورد قضية من آيات التوحيد إلى إشراقها وصدقها وجلائها، ﴿فَهُهُت الذي كفر﴾.

وسيجد الداعية في كتاب الله زاداً عظيمًا في طريق دعوته، زاداً يوفّر له حاجة كل موقف، وغناءً في كلّ حالة، إذا صدق إيهانه وعلمه، وإذا نمت تجربته وخبرته بالمهارسة والبذل والعطاء.

فمن الناس من يدَّعي الإيمان بالله، ولكنه لا يُقِرُّ بأسماء الله الحسنى كلها، لا يقرُّون مثلًا بأنه هو الذي هيدبر الأمر، ولا يُقرُّون بأنه هإليه مرجعكم جميعا، ولا يقرُّون بأنه هإليه ترجع الأمور، فلو آمنوا بالله حقّاً لأمنوا بأسمائه الحسنى. ولنستمع إلى آيات الله تعرض من صور الألوهية والربوبية مالا غناء عن عرضه وتدبره والإيمان

﴿ إِنَّ رَيَّكُو اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِّ يُدَيْرُ الْأَمْرِ مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِنُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَعْدٍ إِذَ يُو مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقًّا إِنَّهُ مَيْدٍ إِلَّا لِللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقًّا إِنَّهُ مَيْدُولُولُ المَّنْ المَّنْ المَنْ اللّهُ المَنْ اللّهُ اللّهُ المَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المَنْ اللّهُ المَنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَنْ اللّهُ المَنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ المُنْ المَنْ المَنْ اللّهُ المُنْ المَنْ المَالِمُ اللّهُ المُنْ المُعْلَقُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فالله هو الذي ﴿يدبر الأمر﴾، و ﴿إليه مرجعكم جميعا﴾. والمشركون يتوهمون إلهاً عاطلًا عن العمل عاجزاً، لا مهمة له ولا دور، إلا بمقدار ما تثير أنت فيهم من تذكير، أو بقدر ما تفرض مصالحهم الأنية، أو يفرضه هذا الموقف أو ذاك. ولكنهم لا يتصورون إلها تتكامل فيه صفات الألوهية كلها. سبحان الله عما يقولون علواً كبيراً.

من هذا العرض السريع نستطيع أن ندرك أهمية هذه الخطوة في طريق الدعوة والداعية، وأهمية تحديد الصورة المتكاملة للألوهية حتى يكون الموضوع الذي يدعو إليه الداعية واضحاً جليًا للطرفين، فلا يتحدث هذا عن إله وهذا عن إله، فيدور النقاش والجدل حول موضوع غير محدَّد وغير جليّ.

وأضرب على هذه القضية مثلاً. لقد كنتُ في لندن ذات يوم، في عيادة طبيب القلب الجرّاح، الذي سبق أن أجرى لي عملية في القلب سنة ١٩٨٢م، كنتُ هناك للمراجعة والمعالجة. وكان ذلك في شهر رمضان من عام ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م). وكان بين المراجعين رجل مسلم. ولكنه لم يكن صائبًا. فدار بيننا حديث، فعرفت أنه لا عذر له في الإفطار. فحاولت أن أبدأ دعوته إلى سلامة الإيهان والمهارسة بالحديث عن فضل الصيام. فكان أول ما بدأ في تعقيبه على حديثي هو اعتراضه على أمر من أمور الصيام، ثم أخذ يقول ما معناه: لو أن الله فعل كذا وكذا. ولماذا فرض الله الصيام؟

وتابع اعتراضاته كأنه يريد أن يحاسب ربِّ الناس على شرعه وأحكامه. ولو أني جادلته على كل اعتراض اندفع به لما بلغت معه إلا شيئاً قليلًا. ولكنني سألته: «إنك تقول لو أن الله فعل كذا وكذا، وتسأل معترضاً لماذا فعل الله هذا أو ذاك، فهل أنت تؤمن بالله؟ فأجاب بحماسة واندفاع: «نعم! وكيف لا؟. ولكن....». فطلبت إليه التريّث حتى أكمل أسئلتي، وطلبت إليه أن يصغي لي كما أصغيت له. فاستجاب راضياً وانشرح صدره. فسألته: «قلت إنك تؤمن بالله. فهل أنت تعرف (الله) الذي تؤمن به». قال: «نعم هو الله». قلت: «هل تعرف أسهاءه وصفاته». فانتظر وتريّث وبدأ يفكر. فقلت له مسرعاً: أخشى أن تكون تؤمن بإله صورته لك أوهامك، فأعطيته من الصفات ما تحب، ونزعت عنه ما تشاء، ثم ظننت واهماً أنه الله. ولأوضح لك القضية أسألك سؤالًا محدداً: لو أنَّ قضية خلاف بين رجلين رُفعت إلى القاضي العالم صاحب المارسة والخبرة في القضاء. فحكم القاضي حسب علمه وخبرته ومستوى أمانته وعدله بحكم لصالح أحد الرجلين. ولكنّ الحكم لم يرضك أنت أو لم يرض الرجل الآخر. فأردت أنت أو الرجل الآخر محاسبة القاضي ومناقشته في حكمه والردّ عليه. فحتى تكون أنت أو الرجل أميناً عادلًا عاقلًا مُنصفاً، فما هي الصفات التي يجب أن تتوافر فيك حتى يحق لك أن تناقش القاضي في حكمه. فقال على الفور: «أولاً يجب أن يكون علمي في مستوى علمه». قلت: «وبغير هذا الشرط لا يحقُّ لك مناقشة القاضي». قال: «نعم». قلت: «إذا كان لا يجوز لك عقلًا وأمانة وعداً مناقشة القاضى إلا أن يكون علمك في مستوى علمه. فكيف أبحتَ لنفسك أن تسأل الله عما يفعل، وأنت لا يمكن أن تبلغ علمه أبداً. ؟!» فتريّث وأطرق رأسه برهة ثم قال: «أنصفت وصدقت». ثم تابعت حديثي معه لأوضح له أسماء الله الحسنى حتى تتحدُّد في ذهنه صورة الألوهية التي نتحدث فيها، وحتى تكون صورة واحدة عنده وعندي، فلا أتحدث أنا عن الله بأسمائه الحسني، وهو يتحدث عن إله أفرزته فطرة مضطربة. ثم قلت: «هذا هو الله الذي يجب أن نؤمن به بهذه الأسهاء الحسنى كلها». ثم تابعت حديثي معه بآيات وأحاديث تكشف عظمة الخالق وجلاله، وبداهة الإيمان وعدالته، حتى قال لي ما معناه: «وضحت لي صورة

الباب الأول

جديدة ما فكرت بها قبل ذلك، وكنت أحسب أني أعرف أسهاء الله، ولكنني الآن فقط عرفت صورة أوضح وأصدق». ثم افترقنا بعد ذلك بعد أن وعد أن يدرس هذه القضية من كتاب الله وسنة رسوله. وكان من بين ما قاله بعد أن سمع بعض الآيات والأحاديث: «ما كنت أعلم أن آيات القرآن بهذا الوضوح وأن الأحاديث الشريفة بهذا الوضوح أيضاً. لقد شعرت الآن أنني أستطيع أن أفهم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وكنت أظنها قبل الآن أحاجي وألغازاً لا يفهمها إلا العباقرة العظام».

هذا مشل من الواقع. وإذا كان هذا الأسلوب أفاد مع هذا الرجل وفي هذه الظروف، فلا يعني هذا أنه هو الأسلوب الوحيد الناجع. فعلى الداعية المؤمن الواعي أن يتخيَّر لكل حالة أُسلوبها. ولكن ستظل القاعدة واحدة في جميع الأساليب، وهي أن يكون التوحيد محدَّد المعالم بين الطرفين المتناظرين، وأن تكون قضية الألوهيّة كذلك محددة واضحة، حتى لا يتبدّد الحديث في متاهات.

وأعيد لأوجز هذا الموضوع ولأؤكده أيضاً، فأقول إن الداعية يجب أن يوضح للناس ما يدعو إليه، وأن يحدد لهم القضية تحديداً بيّناً. فإذا أراد أن يدعو أحداً إلى الإيهان بالله، فلابد من أن يبين صفات الله التي يدعو لها بتكاملها وتناسقها، حتى لا يدور الحديث حول قضيَّتين مختلفتين في جو من الإجهام والاضطراب.

ولابد من الإيضاح كذلك أن الإيهان بالله الواحد الأحد يقتضي الإيهان بالوحي المتنزل، والملائكة، والنبين، والبعث والحساب والجنة والنار، وسائر أمور الغيب التي نصّ عليها منهاج الله، حتى تكون هذه الموضوعات كلها تمثل قضية واحدة متكاملة، لا يمكن فصلها إلى أجزاء، فيؤمن الناس ببعضها ويكفرون ببعضها الآخر. نعرض القضية في طريق الدعوة قضية واحدةً متكاملة، وندعو النّاس للإيهان بها كلها بترابطها وتناسقها وتكاملها. وتصبح من مسئولية الداعية أن يعرض هذا التكامل والترابط والتناسق على أساس من علمه بمنهاج الله آيات وأحاديث، قرآناً وسنة، يصبح من مسئوليته أن يضع النهج الناجح والخطّة المباركة إن شاء الله له ذلك، حتى يبلغ توحيد القضية وربط جميع أجزائها.

#### ه . ملامح هامة في عرض تطبية التوهيد :

يمكن أن يبدأ الداعية بعرض الألوهية وما تقتضيه من توحيد، وما تقتضيه على الناس من عبودية لها، ثم يمضي شيئاً فشيئاً يربط الأجزاء من خلال الآيات والأحاديث مستعيناً بكل الوسائل المتوافرة لديه من علم صادق في باب من أبواب علوم الدنيا، أو مستعيناً بالآيات البينة في الدنيا والمبثوثة هنا وهناك، مقتفياً أثر القرآن الكريم في ذلك.

لابد للدَّاعية من أن يعي الواقع الذي يعيشه، ويدرك نهاذج الناس ومشكلاتهم، ولابد من أن يدرس من يدعوه إلى الإيهان، دراسة توفر عليه الوقت والجهد، وتقرَّب له بلوغ القصد. ولابد للدّاعية من أن يعي من أحداث الواقع ما يعينه على تقديم الحجة والبينة، ولابد قبل ذلك كله من زاد كريم من منهاج الله.

### أ ـ التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم فيمًا :

واستمع إلى إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه كيف يحاجّون قومهم المشركين، من خلال التوحيد، يقطعون كلَّ روابط الجاهلية في ميدان الولاء والطاعة، في ميدان الحياة والعبادة، في ميدان الدعوة والبيان والجهاد:

﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمُ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِنَّرِهِمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوالِقَوْمِ إِنَّا ابْرَءَ وَالمِنكُمُ وَمِمَّا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَنَرْنَا بِكُرُوبِكُمْ اللّهَ وَكُمْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

حسم ومفاصلة: ﴿إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون... كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده... ﴾. نعم بدأت العداوة والبغضاء وبدت بعد أن استنفذ المؤمنون كل وسائل الموعظة، وبعد أن اشتد عدوان قومه المشركين عليهم، بعد أن سلكوا كل سبيل للإقناع والوعظ والإرشاد واللين وغير ذلك مما يمكن أن يفكر به اليوم رجل يريد أن يهاري ويجادل. ولكن إبراهيم والذين معه كانوا من خلال جميع الأساليب والوسائل يعرضون التوحيد الحق النقي الخالص، دون أن تشوبه أي شائبة. لم تكن الأساليب والوسائل تعني التنازل عن أي شيء من قواعد الإسلام والتوحيد.

وانظر هنا الشرط الأساسيَّ الذي وضعه إبراهيم عليه السلام والذين معه: ﴿ . . حتى تؤمنوا بالله وحده . . . ﴾ ، وحده دون أي لون من ألوان الشرك أبداً أبداً . واستمع إلى إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وقومه في موقف آخر:

﴿ إِذْ قَالَ كِأْبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَبِفَكَاءَ الِهَةُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ۞ ٠

(الصافات: ٨٥ - ٨٧)

دعوة للتوحيد خالصة نقية! دعوة تُعرِّف معنى الألوهية ومعنى التوحيد، وتُعرَّف معنى الربوبيّة أيضاً. فحيثها تردُ لفظة الجلالة «الله» أو لفظة «إله» في كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه أن كلا منها يضيف ظلاً جديداً لمعنى الألوهية وجلالها. وحيثها ترد كلمة «رب» أو مشتقاتها فإنها تضيف ظلاً جديداً لمعنى «الربوبية».

وهي دعوة خالصة للتوحيد تعرِّف معنى عبوديَّة الإنسان لله ربّ العالمين. فحيثها وَرَدت كلمة «أعبد» أو مشتقاتها أو ما في معناها مثل «أدعو»، في منهاج الله، فإنها ترسم ظلال هذه العبودية، عبوديّة الإنسان لربّه وخالقه، عبودية تنبع منها عزّة الإنسان في حياته الدنيا، وتنطلق منها عظمة الإيهان بالله الواحد الأحد، الله الذي لا إله إلا هو له الأسهاء الحسنى كلها.

ومن حقيقة الإيهان بالألوهية كها يعرضها منهاج الله ، وبالربوبية ، وبعبودية الإنسان لربه وخالقه ، من هذا كله يبرز التوحيد الخالص ، التوحيد الذي يفرض المفاصلة والحسم في المواقف والسلوك والعلاقات ، ويبني روابط الإيهان وعُراه في حياة الإنسان على الأرض .

وإذا أشرنا هنا إلى الألوهية والربوبية وإلى عبودية الإنسان لربه وخالقه، كلاً على حدة، فإنها تأتي كلها في منهاج الله مترابطة متناسقة، لتقدّم بتناسقها وترابطها معني التوحيد الحق الكامل بجميع ظلاله وآفاقه. ونكتفي هنا بقبسات من كتاب الله لنبين هذا الترابط والتناسق:

﴿ هُوَ ٱلْحَيُ لَا إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ فَكَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْهُ الدِّينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَالَمِينَ الْهُ الدِّينَ الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّلَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لقد رسمت لنا هاتان الآيتان الكريمتان بعض ظلال الألوهية والربوبية والعبودية

الباب الأول الفالث

على ترابطها وتناسقها كلها فيها بينها، ترابطاً وتناسقاً معجزاً يحمل معه قوة اليقين، وعظمة الخشوع، وجلال التوحيد.

ويجب أن يوضح الداعية هنا من خلال الآيات والأحاديث حدود الإنسان المخلوق، وحقيقة العلاقة بين العبد المخلوق والربّ الخالق، الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون.

### ب ـ الأسلوب القراني يقرع الفكر والشعور :

لا نقصد بتعريف الألوهية وتوضيح أساء الله الحسنى أن يعدّد الداعية الأسهاء الحسنى أو الصفات تعداداً متتالياً كأنها قائمة. كلا إننا نقصد إلى أن يوضح الداعية ذلك بالأسلوب القرآني، الأسلوب الذي يربط صفات الله بآياته في الكون، وسننه في الحياة، وقضائه وقدره، وبالوحي والنبوة والرسالة، ويربط ذلك كله مع منهاج الله، قرآناً وسنة نقصد إلى أن يعرض الداعية ذلك كله عرضاً يلمس النفوس والقلوب، ويقرع الفكر والشعور، ويوقظ وينبه، عرضاً فيه نبضات الحياة، وقوة التأثير وسلامة الحجة. ولا يستطيع الداعية بلوغ ذلك إلا بمقدار ما يحمل من زاد كريم من منهاج الله، وزاد من الواقع الذي يفهمه من خلال منهاج الله.

### ج ـ مطابقة سلو ك الحاعية لقو له :

كذلك لابُدّ للداعية أن يوضًع أهم مظاهر صدق الإيهان والتوحيد، حين تُجلَى هذه المظاهر في ممارسة إيهانيّة واعية في واقع الحياة. لابد من أن يجلو الداعية جلال التوحيد، وجمال الإيهان، وعزة العبوديّة لله رب العالمين، وراحة الخشوع، في كلمته وخطوته وموقفه، في لينه وحزمه.

# د ـ الولاء الخالص لله : (۱)

إن أهم مظاهر التوحيد في المهارسة الإيهانية هو الولاء، الولاء الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى، حين تتجه النيّة والعزيمة والحبّ إلى الله في كل عمل ابن آدم. إن الولاء هو أخطر مظاهر التوحيد في المهارسة الإيهانية. ولا يعرضُ الولاء شيء كها يعرضه منهاج الله وكل ولاء يقوم في الحياة الدنيا يجب أن ينبع من الولاء لله رب العالمين، (١) يراجع وكتاب لقاء المؤمنين - الجزء الأول؛ وكتاب «العهد والبيعة وواقعنا المعاصر».

وكتاب (الولاء بين منهاج الله والواقع) للمؤلف.

ويرتبط به وينطلق معه. من هذا الولاء الصادق الصافي لله يقوم الولاء بين المؤمنين حتى يظلَّ ولاءً ربّانيًا لا يتحول هنا أو هناك إلى عصبية جاهلية تصطدم مع حقيقة التوحيد. ومن هذا الولاء لله يقوم برُّ الإبن بوالديه، ورحمة الكبير للصغير، واحترام الصغير للكبير، ومنه أيضاً تمتدُّ معاني الأمومة والرحم والجوار.

﴿ اللّٰهُ وَلِيُ اللّٰهِ مِنَ المَّوَا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلْمَتِ إِلَى النَّورِ وَالَّذِيرَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آوُهُمُ الطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّورِ إِلَى الظَّلْمَتِ أَوْلَتِهِ اللّٰهِ فِي آيات كثيرة وسور عديدة، وفي كل تأكيد تمتد ويتأكد هذا المعنى في كتاب الله في آيات كثيرة وسور عديدة، وفي كل تأكيد تمتد ظلال جديدة للولاء. فآيات تنهي نهيا حاسبًا عن أي ولاء بين المؤمنين وأهل الكتاب من يهود أو نصارى. وآيات تقطع كل ولاء مع الكفار. ولننظر في ظلال أخرى مع آيات الولاء:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُوا وَجَنهُ دُوا بِأَمَوْلِهِ مَ وَٱنفُسِمِم فِسَيلِ اللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاووا وَضَرُوا أَوْلَتُهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ءُبَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَيِّيُ مُهاجِرُوا وَإِنَّ اسْتَصَرُوكُمْ فِى اللّذِينِ فَعَلَيْكُمُ مُ النَّمْ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَعْفُهُمْ أَوْلِيكَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فهنا يرتبط الولاء بين المؤمنين بالولاء الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى، من خلال الإيهان والهجرة والجهاد، ومن خلال الإيواء والنصرة، ومن خلال الرحم. وينقطع الولاء مع الكفار فبعضهم أولياء بعض. وأقصى ما يقوم مع الكفار احترام ميثاق في وقته وزمنه ولمدته.

وأما مع أهل الكتاب فتمضى الآيات جلية واضحة كذلك: ﴿يَتَأَيُّا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى الْوَلِيَّاءُ بَعْضُ الْوَلِيَّاءُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَكِّمُ مِنكُمٌ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى النَّالِيَّةِ وَاللَّالِيَّةِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى اللَّالِيَةِ فَي اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهكذا تمتد ظلال الولاء في كتاب الله حتى توفيه عرضاً ربانياً معجزاً. وما عرضنا نحن هنا إلا قبسات من كتاب الله .

#### هـ حب الله ورسوله :

ويمتدُّ مع الولاء حبُّ عظيم لله ولرسوله لا يعدله حبُّ آخر أبداً. وبدون هذا الحبُّ العظيم لا يكتمل الإيهان ولا تصدق ممارسته. واستمع لحديث رسول الله ﷺ:

عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ على قال: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيهان. من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما. وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كها يكره أن يقذف في النار» (رواه مسلم) (١)

نعم! أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا هو الإيهان. وبغير هذا المستوى من الحب يضطرب الإيهان ويتناقض التصور، ولا تنهض أسس التوحيد. وسنجد في فصل مقبل أحاديث أخرى وآيات بينات عن الحب ومعناه في ظلال التوحيد.

### و ـ الرجا، والدعاء، والنشية والنشوع، والتضرع واللجوء:

ومع التوحيد يصبح الرَّجاء في الله وحده، والدعاء لله وحده، والخشية من الله وحده، والخشوع والتضرع إليه. ولنعش مع ظلال الآيات الكريمة تعرض لنا هذه الصور من جلال التوحيد:

هكذا يكون التوحيد: ﴿فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص) ، تأكيد وتأكيد حتى تثبت القضية في القلب .

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَّ وَيَكُمْ وَأُسْلِمُوالَهُ مِن قَسِلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾ (الزمر: ١٥)

وفي سورة الزمر يتكرر تأكيد هذا المعنى بصورة ملحّة قوية:

﴿ فُلُّ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴾ (الزمر: ٩٤)

﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّلَكِرِينَ ﴾ ﴿ وَالزَّمْ : ٣٦) ﴿ وَالنَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَ صَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ﴿ وَٱذْكُن مِنَ

(۱) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۱۵). حدیث (۲۷/٤۳).

الْنَفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٥)

هكذا يحرِّك التوحيد قوى الإنسان المؤمن دعاءً وتضرُّعاً وخيفة، في كل وقت حتى يظل لسانه رطباً بذكر الله، وقلبه متصلاً بالله خاشعاً لله.

وكذلك:

﴿ أَدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٥)

إنها الإنابة والخشوع، والخشية والرجاء، والحب والصدق، والذكر الممتد في حياة الإنسان، ذكرٌ يمده التوحيد شعائر وتوبة واستغفاراً وسعياً وجهاداً.

ويأتي حديث رسول الله ﷺ، حديثه الجامع عن ابن عباس رضي الله عنها فيها يرويه الترمذي، يأتي هذا الحديث العظيم ليضع التوحيد في صورته المشرقة، ترويه لنا النبوة لتعلم البشرية كلها، لتخبت القلوب، لتخشع النفوس، ولتنيب:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كنتُ خلفَ النبي على يوماً فقال: «ياغلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصحف» (رواه أحمد والترمذي)())

تجتمع معاني التوحيد هنا لتطلق قوى الإنسان المؤمن، بالدعاء والسعي، وتوجه دعاءه وسعيه كله إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله الواحد الأحد، فترتبط المعاني مع الآيات الكريمة: ﴿فاعبد الله مخلصا له الدين﴾. ارتباط تناسق وتكامل في منهاج رباني.

وفي حديث آخر صورة مشرقة لعظمة اللجوء إلى الله وجمال الخشوع في ذكره:

عن البراء أن الرسول على قال: «إذا أخذت مضجعكَ فتوضأ وضوءك للصلاة ثمَّ اضطجع على شقَّك الأيمن ثمَّ قل: اللهمَّ أسلمتُ وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ وبنبيك الذي أرسلت، فإن مُتَّ في ليلتك مُتَّ على الفطرة» قال: فردَّتهنَّ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: كتاب (٣٨). باب (٥٩). حديث رقم (٢٥١٦).

الباب الأول الفالث

لأستذكره، فقلت: آمنتُ برسولك الذي أرسلتَ، قال: «قل آمنتُ بنبيّكَ الذي أرسلت». (رواه الترمذي)(١)

وتتوالى أحاديث رسول الله على تعرض كذلك جوانب التوحيد، وتفصَّل بعض ما ورد في كتاب الله. وتتوالى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تعرض كل ظلال التوحيد في حياة الإنسان المؤمن، مما ذكرنا قبسات منه أعلاه، ومما لم نذكره. ولا نستطيع أن نورد هنا كل جوانب التوحيد وظلاله، ولكنَّ منهاج الله هو وحده الذي يعرض ذلك كله عرضاً معجزاً، ولا غناء للإنسان عنه أبداً.

ولا يعرض منهاج الله قضية التوحيد لتنحصر في كلمات وتمتمات. كلا! إنه يعرضها قضية ممتدَّة في جميع ميادين الحياة، تبتدىء من النجوى مع نفسك، وتمتدُّ إلى أسرتك وجمارك وأمتك، وإلى سعيك ووظيفتك، وإلى جهدك وجهادك، وإلى الشعائر والدعاء، وأبواب العبادة كلها، وحياة المؤمن كلها عبادة ما أطاع الله فيها.

وسيلي في فصل مقبل حديث عن التوحيد والمهارسة الإيهانية ، لنرى التوحيد في واقع حياة الإنسان ، يبني الخير والصلاح والسعادة ، حيث يبني الشركُ شرًا في الأرض وفساداً بين الناس .

تمتد قضية التوحيد في حياة الإنسان لتربط دنياه بآخرته، ولتكون هي الحقيقة الأولى في الكون كله. إنها تمتد في جميع ميادين نشاطه لتطلق طاقاته وتوجهها، وتُنمّيها وتُنظمها. إنها تطلق ميدان السياسة وتنظمه. فالسياسة اليوم بين الدول غدر وكذب وخداع، وفي الإسلام وفاء وصلاح وأمانة. وتدخل قضية التوحيد ميدان الاقتصاد لترسي قواعد الإصلاح ومناهج العدل، والاقتصاد اليوم نهب واغتصاب وسرقات، وظلم وظلمات. ويدخل التوحيد ميدان الحكم ليبسط الأمانة والرعاية والقسط بين الناس، ولينشر دين الله في الأرض، ومن الحكم اليوم في الأرض إلحاد وعلمانية وشرك، وعدوان وطغيان.

#### ز ـ الشمادتان والعمد مع الله : (٢)

هذا هو التوحيد الذي نريد أن نبيّنه للناس. إنه يمثّل قضيّة لا تحتاج إلى برهان (١١٧) سنن الترمذي: كتاب (٤٩). باب (١١٧). حديث (٣٥٧٤).

(٢) يراجع كتاب لقاء المؤمنين ـ الجزء الأول وكتاب العهد والبيمة وواقعنا المعاصر.

وإثبات، فهي بداهة الحياة، وحقيقة الكون، وأساس الوجود. وهي في فطرة الإنسان، غُرست فيه قبل أن يولد وهو في عالم الذرّ، يُولَد عليها لتكون معه أساس صلاحه في حياته. وسنعرض لهذه القضية في الفصل المقبل إن شاء الله.

إنها غُرست في فطرته عهداً أخذه الله على بني آدم وهم كلهم في عالم الذر، عهداً أُخذِه اللهُ على آدم أولاً ، ثم على بني آدم وهم في صلبه . ثمَّ تأكد العهد مع كل قوم وكلِّ رسالة، وتأكد مع كلِّ نبي ورسول. إنه عهد عظيم هو محور حياة الإنسان في الدنيا، ومحور حسابه في الآخرة إنه عهد قام على شهادتين عظيمتين قامتا بين يدي الله: شهادة «أن لا إله إلا الله»، وشهادة «أنَّ محمداً رسول الله». أما الشهادة الأولى فتعرضها لنا سورة الأعراف:

ۗۅٛۅؘٳڐ۫ٲڂؘۮؘۯؽؙڬۜڡۣۜۯۢڹؾۦؘٵۮۜؠٙڡۣڹڟٛۿۅڔۿۣڗۮ۫ڗۣؾۜؠٛؠؠٞۅؘٲۺۧؠۮۿڔۭۼڮٙٲ۫ڡ۬ڝٛؠۣؠؠٞٲؘڷٮٮۛؿؠؚۯؾۣڴؠؖۧڠؘڵۅؗٳڹڬٛۺۑۣڐڎؘٲٚٲڹ تَقُولُواْ وَمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْدَاغَنِفِلِينَ اللَّهِ أَوْنَقُولُواْ إِنَّا أَشْرِكَ ءَابَآ وْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُ لِكُنا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ وَكَذَلِكَ نَفْضِلُ ٱلْآيَنَ وَلَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

(الأعراف: ١٧٢ - ١٧٤)

شهادة بين يدي الله عظيمة شهدها كل إنسان وهو في صلب أبيه آدم عليه السلام. شهادة ماضية إلى يوم القيامة ليقوم عليها التوحيد في فطرة كل إنسان. والشهادة الثانية تعرضها سورة آل عمران:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثُنَّ ٱلنَّايِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتنب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ- وَلَتَنصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقُرُ دُتُمْ وَأَخَذَمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ 🚳 ﴾

(آل عمران: ۸۱)

شهادة عظيمة شهدها الأنبياء والمرسلون كلهم: «محمدّ رسول الله» وفي التفاسير يرد أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين في هذه الآية. وكلها تدور حول قولين: إما أن المعنى أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يصدِّق بعضهم بعضاً، وإما أن يصدِّقوا كلهم بمحمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين. وكلُّ من المعنيين يؤكد المعنى الآخر ويؤدي إليه. والقول الأول هو قول طاووس والحسن البصري وقتادة. والقول الثاني هو قول على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.

شهادتان عظيمتان يقوم عليهما التوحيد. شهادتان هما محور العهد والميثاق. وهذا العهد يضم كل شروط التوحيد التي غرست في فطرة ابن آدم كما سنعرض في الفصل المقبل إن شاء الله.

وهذا العهد والميثاق هو العهد الذي نسيه المشركون والكافرون والمنافقون، وهو العهد الذي يجب أن تظلَّ الدعوة الإسلامية تذكر به، حتى يعود إلى إشراقه، وحتى تعود عهود ابن آدم كلها نابعة منه مرتبطة به (۱).

وفي واقعنا اليوم غاب هذا العهد عن كثير من القلوب، وتفلَّت منه كثير من النفوس، وانفصلت عنه عهود الناس وعقودهم، واضطربت العلاقات، وانتشر الفساد.

#### ١ - موجز للتأكيد والتذكير :

- إن الوهم والانحراف يفرز صوراً شتّى لللهالوهية، صوراً مضطربة تدفع أرباباً متفرقين، يُلبسها الوهم صفات بشرية.
  - ٧ \_ لذلك يجب عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانحراف.
- ٣ ـ ومن أجل ذلك يجب عرض صفات الله وأسهائه الحسنى من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
- عند جدال المشركين، فإنهم يحاولون الانحراف بالجدل عن قضية التوحيد وصفائه، والخوض في موضوعات جانبية، والتلاعب بالألفاظ.
- و فعلى الداعية أن يحرص على نهج كريم في عرضه لقضية التوحيد، يمكن أن نبرز أهم نقاطه:
  - أ \_ التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم.
- ب \_ يستفيد الـداعية أولاً من الأسلوب القرآني ليتعلم كيف يقرع الفكر والشعور وهو يخاطب الناس.
- جـ \_ يحرص الداعية على أن يلمس الناس حقيقة التوحيد في سلوك الداعية (١) يراجع كتب: لقاء المؤمنين، العهد والبيعة وواقعنا المعاصر، منهج المؤمن بين العلم والتطبيق، إلى النهج والمارسة الإيهانية.

ونهجه وعمله، كها هو في دعوته وحديثه.

د ـ لابد من أن يبرز الولاء الخالص لله وأهميته في معنى التوحيد.

هـ ـ وينشأ عن التوحيد وعن الولاء أن يكون حب الله ورسوله هو أعلى حب في قلب المؤمن الصادق.

و \_ يبرز الداعية أن من أهم معاني التوحيد أن يكون الرجاء بالله والدعاء لله، والخشية من الله، والخشوع لله، والتضرع واللجوء إليه في عبودية صادقة. ز \_ يبرز الداعية أهمية الشهادتين والعهد مع الله.

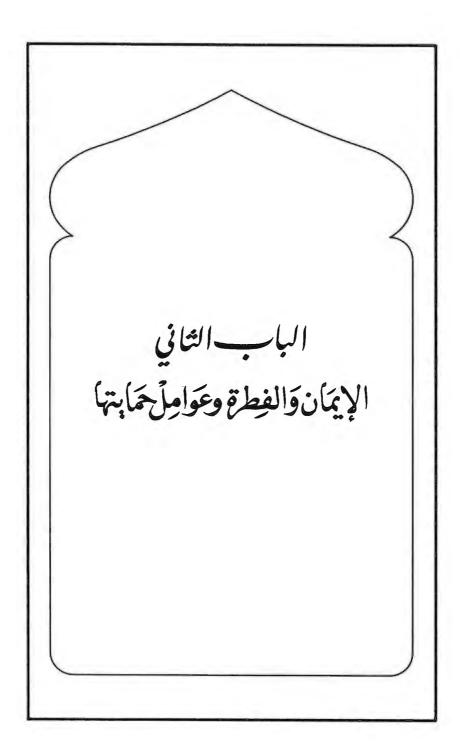

# الفِصل لأول الإيمَان وَالتوحيد وَالفطرة

#### ۱ . توهید :

الإيهان بالله وملائكته ورسله وكتبه، واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار، وبها جاء به النبيون والمرسلون من عند رجهم، الإيهان بالله الذي لا إله إلا هو، وبالرسالة الخاتمة رسالة محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين، والإيهان بأن كل ما جاء به محمد على وحياً من عند الله هو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الإيهان هو الذي ندعو إليه، ندعو إليه البشرية كلها، الناس كلهم، عربيهم وأعجميهم، مهم اختلفت الأجناس والألوان واللغات، والأماكن والأزمان.

ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإيمان واجب على كل مسلم قادرٍ عليه، واجب على كل مسلم قادرٍ عليه، واجب على كل مسلم يحمل الزاد اللازم لهذه المهمة العظيمة، ويحمل مع المارسة زاد الخبرة والمران، وهي واجب في حدود الوسع والطاقة.

ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإيهان هي أول أهداف المؤمن في الحياة الدنيا على طريق الجنة. وهي كذلك أول أهداف الدعوة الإسلامية الثابتة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في كتاب لقاء المؤمنين ـ الجزء الثاني.

ونؤمن كذلك أن الثمرة تنضج، والبركة تزداد، والخير يمتد، حين تتناسق جهود الدعاة وتتكامل، دون أن تتصادم وتتمزّق، حتى تقوم في الأرض أمة مسلمة واحدة، ودعوة إسلامية واحدة، تعبد رباً واحداً.

ونؤمن كذلك أن المسئولية في هذا الأمر عظيمة، والحساب بين يدي الله عظيم، وأمام المسلمين فسحة في الحياة الدنيا لمراجعة حساب وتصحيح موقف وخطوة، ومحاسبة نيّة وعزيمة، ومراجعة علم وزاد، ونهج وخُطّة.

من أجل ذلك كله، نضع هذه الدراسة بين يدي العاملين عسى أن يكون فيها كلمة نصح على درب طويل. من أجل ذلك نعرض هنا بعض جوانب الإيان لا كلها. فلن يستطيع أحد أن يعرض جوانب الإيمان كلها وقضاياه، إلا منهاج الله

وحده، قرآناً وسنة. وهنا نعرض قبسات على قدر ما نستطيع لنذكّر أنفسنا، ونذكر غيرنا. نعرض قبسات من جوانب الإيمان والتوحيد وقضاياه، ونؤكد أن ما نذكره هنا هو للتذكير، حتى يعود المؤمن إلى منهاج الله فيجد هناك الصورة المتكاملة المتناسقة على صورة معجزة لا يستطيع أحد من البشر أن يَبْلُغَها، وحتى يعود الإنسان ليجد الآيات البيّنات في نفسه وفي الكون.

ونشير هنا كذلك إلى ناحية من نواحي الإعجاز في منهاج الله، مما يتعلق بهذه القضية خاصة، وبسائر القضايا عامة. ذلك أن الإعجاز في منهاج الله نلمسه في نواح كثيرة منها:

أولاً: إنه معجز إعجازاً لا يستطيع أحد من البشر أن يبلغ تناسقه وتكامله، فهو فوق طاقة البشر وقدرتهم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله.

ثانياً: إنه مُيسَّرٌ مع ذلك تيسيراً معجزاً حتى جَعله الله للناس كافة على اختلاف وسعهم، فيأخذ كل إنسان من منهاج الله على قدر وسعه وعلى قدر مسئوليته وأمانته: ﴿وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ اَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ (القمر: ٢٢، ٢٧، ٤٠)

لذلك كله، نعتبر منهاج الله هو المصدر الأول والرئيسي الذي يجب أن يلتزمه كل مسلم قادر، على قدر وسعه وطاقته، وعلى قدر مسئوليته وأمانته، وأن يستعين من أجل ذلك بكل الوسائل والإمكانات التي يوفرها له واقعه، من علماء ومعاهد وأصحاب وغير ذلك.

#### ٧ - الايمان والتوهيد هما تضية الفطرة أولا :

إن قضية الإيمان هي قضية الإنسان في جميع العصور حتى قيام الساعة، وفي جميع الأقطار والأماكن، وفي جميع الأجناس والألوان، وفي جميع المستويات. إنها قضية الإنسان الجاهل والعالم، الغني والفقير، العبقري والبليد، العربي والأعجمي، قضية الإنسان القديم الموغل في القدم في التاريخ، وقضية إنسان اليوم، وقضية الإنسان حتى قيام الساعة. إنها قضية المهندس والطبيب والإداري والاقتصادي وعالم الفلك والجغرافيا والتاريخ وغيرها من العلوم، وقضية الجاهل كذلك.

لابد من أن ندرك هذا الامتداد في قضية الإيهان والتوحيد، حتى نستطيع أن نضع القضية في صورتها الصحيحة الإيهانية. لابد من أن ننفي عنها الحدود الضيّقة، والحصر الخانق. لابد من أن ندرك هذا الامتداد ونحن نتدبر هذه القضية، وكذلك حين ندعو الناس إليها. فحين تدعو الأوروبي أو الأمريكي أو الأفريقي أو الآسيوي، أو أيّ إنسان آخر، أيها الداعية، يجب أن تُشعره بأن القضية قضيته هو كها هي قضيتك، وكها هي قضية كلّ إنسان. لابد من أن تثير الشعور الحقّ، وتوضح هذا التوضيح الصادق، حتى تُحرّك فيمن تدعوه جميع حوافز المسئوليّة وخطورتها، ونوازع الفطرة وأمانتها.

لابد من أن تثير مع من تدعوه هذا الامتداد للقضية حتى يشعر بمسئوليته هو، وتثير كذلك خطورة القضية وأهميتها كها عرضناها في فصل مستقل.

لابد من أن نثير هذا الشعور والتدبُّر حتى يعي من تدعوه، وحتى يعي كل إنسان مسئوليته الخطيرة في هذا الأمر، ذلك أنَّه لا يُغني أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة، لذلك كان التوحيد بكل امتداده قضية الفطرة أولاً كما سنفصل فيها يلي:

### أ ـ يعرضها القران الكريم بامتدادها الإنساني :

وحين يعرض القرآن الكريم هذه القضية الخطيرة يعرضها بامتدادها الإنساني، وبصورتها الواسعة. فتراه في هذه القضية يخاطب «الإنسان»، أو يخاطب «الناس»، أو يخاطب «بني آدم»، ويتأكد هذا النداء مع كل قضية إيهانيّة تمتد هذا الامتداد. ولنستمع إلى آيات الله:

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَ آلَا مِرِيكَ ٱلْكَرِيمِ آلَالَٰذِى خَلَقَكَ فَسَوْنكَ فَعَدَلْكَ ﴾ (الانفطار: ٢٠٧) ﴿ يَوْمَ لاَتَمْ اِكُ نَفْسٌ إِنَفْسِ شَيْنًا وَٱلْأَمْرُ يُوْمِيدِ لِلّهِ ﴾ (الانفطار: ٢٩) ﴿ يَكَا أَيُّمَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْ مَافَمُلْقِيهِ ﴾ (الانشقاق: ٦) ﴿ قُلْ يَكَا يُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْمُ فِي شَلِي مِن دِينِ فَلاَ آعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ آعَبُدُ اللّهَ ٱلَّذِي يَتُوفًى كُمُّ ﴿ قُلْ يَكَا يُهُمَ النَّا النَّاسُ وَنَ مِن الْمُومِينِينَ ﴾ (يونس: ١٠٨) ﴿ قُلْ يَكَا يُهُمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ آهَ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْمَا يَهْ مَدِى لِنَفْسِيدٍ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلِيمُ الْمَا أَنْا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (يونس: ١٠٨) ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْوَمُ لَمَلَكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يَحْوَمُ لَمَلَّكُمْ وَيُعْدِنُ فِي وَيُعْدِنُ فِي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ مَ يَغْمِنُ فِيلِكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ وَالْمَاسُ اعْبُدُوارَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ .

(البقرة: ٢١) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تَقْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْمِرُ الْوَيْسَآءُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (11: elimi) ﴿ الْرَّكِ تَنْ أَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْمُعْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ اَرَبِّهِ عَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ (إبراهيم: ١) (القيامة : ٣٦) ﴿ أَيَحْسَبُ ۚ إِلَّانِسُنُ أَنْ يُمَّرُكُ سُدِّي ﴾ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ خُسْنًا \* . . ﴾ (العنكبوت: ٨) ﴿ يَنَنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَفُكُمُ ٱلشَّيْطِانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِيكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ . . ﴾ (الأعراف: ٧٧) ﴿ يَبَنِّي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمْ ٓءَاكِتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَّ يَحْرَثُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٥) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُوا بَكَنْ شَهِ دَنَّآ أَن تَقُولُواْيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَنَدَاغَنِفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢)

بهذا الامتداد الإنساني الكبير يعرض القرآن الكريم قضية الإيان والتوحيد، امتداداً يشمل الزمان والمكان والأجناس والألوان حتى تقوم الساعة. وبهذا الامتداد يجب أن نفهم نحن قضية الإيان، وبهذا الامتداد يجب أن نعرضها وندعو لها. وخطورة هذا الأمر تبرز حين يريد بعض الناس أن يجعلها قضية عصر محدود، أو مكان محدود، أو شعب واحد. إننا بهذا الحصر نُفقد القضية جلالها وعظمتها، ونفقدها شيئاً من قوتها وحجتها، وندخل في التصور لوناً من ألوان التضارب. فلابد للداعية من أن يعي هذا الأمر ويدرك خطورته في حياته هو خاصة، وفي حياته وسلوكه وهو يدعو. ولابد كذلك من أن ينطلق كلامه وسلوكه ومواقفه أمام الناس من هذا الامتداد، حتى يطابق سلوكه ونهجه قوله وكلمته، وحتى يطمئن الناس إليه وإلى دعوته.

وفي ما يعرضه القرآن الكريم لا نجد تكراراً بمعنى التكرار المجرّد الذي يأتي دون حكمة ربانيّة وغاية. ولعل من حكمة ما قد نظنه تكراراً هو أولاً تأكيد هذا التصور لأهميته وخطورته. وهو ثانياً إضافة ظلال جديدة مع كل آية، حتى إذا أُخِذَت الآياتُ كلُها، تجمعت الظلال لتقدم الصورة على تكاملها وتناسقها المعجزين.

ففي آية يرتبط النداء الرباني الممتد بالخلق، بقدرة الله على الخلق، بقدرة الله الذي خلق الإنسان فَسوَّاه فعدله، قدرة يجب أن ينزوي معها غرور الإنسان وخداعه لنفسه. ويرتبط النداء الممتد في آية أُخرى مع جهد الإنسان وكدحه ومصيره إلى الله. وفي آية أُخرى يرتبط بيوم الحساب يوم لا تغني نفس عن نفس شيئاً. ويرتبط هذا النداء كذلك في الآيات بالحق والعبادة والتقوى، وبالعهد الذي أخذه الله من بني آدم، ويرتبط بالتذكير بفتنة الشيطان، وبالجنة، وهكذا حتى تتكامل الصورة إعجازاً في علم، وإعجازاً في بيان، وإعجازاً في تناسق.

إننا نُلحُ على هذه القضية لشدَّة ما وقع فيها من أخطاء في حياة المسلمين، في هذا التاريخ الممتد، ولخطورة ما أورثته هذه الأخطاء من مصائب ونكبات، وانحراف في حقيقة المهارسة الإيهانية، سواءً أكان ذلك في موقف الفرد، أو الجهاعة، أو الأمة، وسواءً أكان ذلك في مواقف اجتهاعية، أو خلقية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو غير ذلك.

ولكننا في الوقت نفسه نشير ونؤكد أننا لا نأخذ هذا الجانب والتصور وحده من قضية الإيهان منعزلاً عن سائر الجوانب، ولكن يجب أن نأخذ جوانب الإيهان على تكاملها وتناسقها، كما يعرضها منهاج الله. ونحن نعرض هنا قبسات من هذا الجانب أو ذاك حتى نثير الحافز لينهض الإنسان إلى منهاج الله يأخذ منه صحبة عمر وحياة.

من هذا التصوّر القرآني، وهو أن الإيهان مسئولية كل إنسان مكلف، ومن أن قضية الإيهان هي القضية الكبرى في حياة الإنسان كها عرضنا سابقاً، ومن أنها هي القضيّة التي تحدّد مصيره وجزاءه، من هذا كله نخرج بحقيقة واضحة: هي أن الإيهان، برحمة الله وعدله وفضله، ميسرّ للناس كلهم، ميسر للإنسان. ذلك لأن رحمة الله وحكمته وعدله أعظم من أن يكلف عباده الذين خلقهم بتكاليف أعلى من

قدرتهم، ثم يحاسبهم عليها: ﴿ لَا يُسْمَهُ أَلَهُا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ .... ﴾ (البقرة: ٢٨٦)

#### ب ـ مسئولية كل إنسان عن التوجيد تجعل التوجيد قضية الفطرة :

فالإيهان إذن قضية إنسانية عامة ، وهي مسئولية كل إنسان ، هيأ الله أسباب بلوغها لكل إنسان مكلف في الحياة الدنيا. وهو محاسب على ذلك يوم القيامة بين يدي الله . ويغفر الله لمن يشاء من عباده ما شاء من ذنوبهم التي يموتون عليها ، إلا الشرك فمن مات عليه فلا يغفر الله له ذلك أبداً:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْ فِرُأَن يُشْرِكَ مِهِ مَوَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى آفَا عَظِيمًا ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْ فِرُأَن يُشْرِكَ مِهِ مَوَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى آفَا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٨٤)

فإذا كان كل إنسان مكلفٍ في الحياة الدنيا هو مسئول عن قضية الإيهان، وهو عاسب عليها حساباً يحدد مصيره وجزاءه، إما إلى جنة وإما إلى نار، فلا تكون هذه القضية إذن محصورة في علوم الرياضيات، يدركها طائفة من الناس ويجهلها الكثيرون، ولا في علوم الفيزياء، ولا علوم الفلك، ولا الفلسفة أو غيرها، مما هو منوط بنفر من خلق الله، يجهله الكثيرون، ومما هو مرتبط بعصر من العصور مجهول في عصور سابقة طويلة. وفي كل علم من هذه العلوم لاشك باب يؤدي بأصحابه، إذا هداهم الله، إلى الإيهان، ولكنه باب خاص بطائفة من الناس.

فقضية الإيهان والتوحيد لا تنحصر في قضية علميّة ولا في معادلات رياضية ولا مناقشات فلسفية. إنها تتعلق بأمر عام، بأمر ميسور للناس كلهم، للإنسان عامة. لذلك كله كان الإيهان قضية الفطرة، فطرة الإنسان.

إنها قضية الفطرة أولاً وقبل كل شيء. إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الوسع العام للناس، وهو القدرة المشتركة بين جميع الناس، وهي طاقة الإنسان التي تحمل الإيهان منذ أن يولد الإنسان. فهي إذن وعاء الإيهان. هي الحقيقة المشتركة بين الخلق كلهم:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ الاَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ الدِّيثُ ٱلْقَيْدُ وَلَاكِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْالِيلُولَةُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُو

فهذا الدين، وهذا الإيهان هو فطرة الله التي فطر الناس جميعهم عليها، فطرهم على التوحيد وقواعد الإيهان وأسس العبادة.

﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (يس: ٢٢)

فارتبطت العبادة هنا بالفطرة، وارتبط بها كذلك قاعدة من قواعد الإيمان: ﴿وَإِلَيْهِ

ترجعون﴾ . ﴿قَالَبُلَرَّيُّكُرِّرَبُّ الشَّهَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَٱنْاَعَكَ ذَلِكُو مِّنَ ٱلشَّنِهِدِين

(الأنبياء: ٥٦)

إنها شهادة الفطرة السوية: ﴿وأنا على ذلكم من الشاهدين﴾. إنها شهادة ممتدة مع العصور والأجيال، فطرة تخشى الله، تؤمن بالله، تعبد الله وحده:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِنَا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُعْلِيمُ وَلَا يُطْفَدُّ قُلْ إِنِّ أُمِنْ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ السَّلَمُ وَلَا يُطْفَدُ قُلْ إِنِّ أَمَالُهُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْمُسْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ مُنْ يَكُونَ لَكُونَ فَي مَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ .

(الأنعام: ١٥،١٤)

نعم ﴿وأمرت أن أكون أول من أسلم﴾! إنها استجابة الفطرة السويّة، النقيّة، إنها الفطرة التي أودعها الله طبيعة الإيهان وسلامة التوحيد، عهداً ثابتاً إلى يوم القيامة،

أخذه الله من بنى آدم من ظهورهم، أخذه من ذريتهم: ﴿ وَإِذَا خَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْشِيمَ ٱلسَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَنَ شَهِـ دَنَّا آَنِ ـ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا خَنْهِ إِنَّ اللهِ أَوْنَقُولُوا إِنَّا أَشْرِكُ ءَابَا وَثَا مِن قَبْلُ وَكُمُّ أَنْ فَيْهِ فَمْ اَفَنْهِ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ لَكُ وَكَذَٰ لِكَ نَفْصِلُ ٱلْآئِنَ وَلَمَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

(الأعراف: ١٧٢ - ١٧٤)

عهد عظيم وميثاق عظيم ماض إلى يوم القيامة: ﴿ . . . وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا . . . ﴾ .

ولا ينقض هذا العهد شيءً أبداً، وقد جعله الله في فطرة بني آدم وفي طبيعة خلقهم.

ولا يُقْبَل من الناس عذر ينقض هذا العهد والميثاق: ﴿... أَن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾. فهذه حجّة باطلة وعذر مرفوض.

ولا يقبل منهم أيضاً أن يقولوا: ﴿إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدهم. أفتهلكنا

بها فعل المبطلون فهذه حجة باطلة أيضاً. وهذه الحجة أو تلك باطلة لأن العهد والميثاق أخذه الله من ذرية بني آدم كلهم. ويفصّل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على هذا النحو من التفصيل لعلهم يرجعون إلى الحق المشرق.

ويأتي حديث رسول الله ﷺ ليصوّر لنا هول الندامة يوم القيامة لمن أبى إلا أن يُشرك:

فعن أنس بن مالك عن النبي على قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك (أحسبه قال) ولا أدخلك النار. فأبَيْتَ إلا الشرك».

(رواه مسلم والبخاري) (()

لا يملك الإنسان في هذا الموقف إلا أن تهلكه الندامة، كما يهلكه العذاب.

#### جـ الفطرة السوية ترد على العشركين و تحفع حجتهم :

كلَّ حجة بحملها الشرك هي حجة باطلة أمام إشراقة الفطرة السوية، والعهد الموثَّق، إشراقة تمنع الناس من أن يتبعوا آباءهم على عمى وضلال، وتدفع الناس ليمضوا على بينة وهدى، ويقين ورضا. كل حجة يحملها الشرك هي حجة باطلة مردودة على أصحابها أمام إشراقة الفطرة، وبداهة الحق، ويقين العهد:

و سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرُقُواْ لَوْ شَأَءَ اللّهُ مَا اَشْرَكُ مَا وَلَا مَا اَوْلَا مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اَشْرَكُ مَا اَشْرَكُ مَا اَشْرَكُ مَا اَشْرَكُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ عَلَمْ اللّهِ مَنْ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

إنها حجة باطلة أمام الفطرة السوية التي آمنت بالله وعرفت أن الله على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأن إرادته الحق والعدل فقد حرّم الظلم على نفسه، فلو شاء الله لهدى الناس جميعاً، ولو شاء لفعل غير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قضت مشيئته ورحمته، وقضى عدله وحكمته أن يخلق الناس كلهم على الفطرة والإيهان والتوحيد، ثم ينحرف بعض الناس عن الإيهان والتوحيد بها كسبت أيديهم، وما ران على قلوبهم، وبها حجب عنهم السمع والبصر وأعمى الفؤاد، ذلك بها كسبت ملي على قلوبهم، وبها حجب عنهم السمع والبصر وأعمى الفؤاد، ذلك بها كسبت

أيديهم، وبها ظلموا هم أنفسهم، فالله لا يظلم الناس شيئاً.

هذه الحجة التي يأتي بها المشركون تحمل معها التناقض، والجدل الباطل. فهاداموا يُقرُّون بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحد الذي لو شاء معه ﴿ لهداهم أجمعين ﴾ ماداموا يقرون بذلك فليؤمنوا بالله ، وليسلموا له ، وليعودوا إلى فطرة صادقة صافية ، ترشدهم إلى أن الأمر كله لله يقضي بها يشاء ومشيئته الحقَّ والعدل.

ولقد رد القرآن على جميع حجج الكافرين. ويظل الرد القرآني يجعل من الفطرة السوية الحجة البالغة القاطعة.

والفطرة السوية تعلم أن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه يرضى لهم الإيهان والشكر:

﴿ إِن ۚ تَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ، عَلِيكُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

(الزمر: ٧)

إن الفطرة السليمة تعلم علم اليقين ذلك كلَّه، فهي فطرة الله التي فطر النَّاس عليها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كها تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: اقرأوا إن شئتم: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية

ويشير الحديث الشريف هنا إلى أثر البيئة والواقع في حياة الإنسان، حين يشير إلى ذلك بأثر الوالدين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه إشارة تبين أحد العوامل الماديّة التي يُبتّل بها الإنسان، فتكشف حقيقته لتقوم عليه الحجة. فهي لا تعني تسويغاً لانحراف الفطرة أو فسادها، ولا تسقط مسئولية الإنسان حين ينحرف عن الإيهان. ولقد سبقت الآية الكريمة من سورة الأعراف توضح ذلك.

ويعظم أمر الفطرة في نظر الإسلام، يعظم حتى يصبح الإيهان بداهة وفطرة، (١) صحيح مسلم: كتاب القدر (٤٦). باب (٦). حديث (٢٦٥٨).

وعهداً وميثاقاً، وشهادة ماضية في بني آدم إلى يوم القيامة. هكذا تصبح قضية الإيهان والتوحيد بعد أن غرسها الله في فطرة بني آدم، وبعد أن أشهدهم على أنفسهم، وبعد أن قالوا شهدنا، وبعد أن سبقت كلمة الله ومضت سنته، فخلق كل إنسان على الفطرة، بعد هذا كله تصبح الصورة جلية مشرقة، متناسقة مترابطة، وتصبح قضية الإيهان بديهة حاضرة، وفطرة طاهرة.

#### د ـ الفطرة هي منطلق حجة المرسلين :

وتصبح هذه البداهة والفطرة هي حجة الأنبياء والرسل وهم يدعون قومهم، ويردُّون باطلهم: ولنستمع إلى هذا الحوار بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم وهم يدعونهم إلى الإيان:

﴿ ٱلْعَرْفَاتِكُمُّ مَنَّوُّا ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادِ وَثَمُوذٌ وَ ٱلَّذِيكِ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ مُا أَيْفَا اللَّهُ مُا أَيْفِكُمْ اللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِ مِنَا اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُواَلُوا إِنَّا اللَّهُ مَا أَوْلَا اللَّهُ مَا أَوْلَا اللَّهُ مَا أَيْفِ مَلِكُ فَاطِر السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْشُ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِر لَكُمْ مِتَانَدَعُ وَيَا لَكُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

ويمضي الحوار في سورة إبراهيم يكشف طبيعة الفطرة المنحرفة وضلالها، ويكشف طبيعة الفطرة السوية. فالفطرة المنحرفة التي تركت عهدها مع الله تقول: ﴿... إنا كفرنا بها أرسلتم به وإنا لغي شك مما تدعوننا إليه مريب ﴾. فهذه فطرة انحرفت فتعطلت فيها قوى السمع والبصر والفؤاد، فلم تعد تذكر عهدها، ولم تعد ترى آية ولا تسمع موعظة. وتنتفض الفطرة السوية على درجة عالية من الدهشة لتقول لهؤلاء الكافرين: ﴿... أفي الله شك. .. ﴾ إنه شيء يكاد لا يُصدَّق، فالإيهان بالله حقيقة فطرة، فكيف يكون فيها شك؟! ثم يثير الرسل بعد ذلك من آيات الله ما قد يوقظ فطرة نائمة، أو يذكر ناسياً، أو يهز ساهياً: ﴿... فاطر السموات والأرض. .. ﴾. آية ظاهرة قوية توقظ وتقرع، وتحرك كل مشاعر الإنسان حتى تتحرك فطرته. ثم يذكر فالرسل بنعمة من نعم الله: ﴿... يدعوكم ليغفر لكم. .. ﴾. ثم يأتي القرع والهول والنذير: ﴿... ويؤخركم إلى أجل مسمى .. ﴾ إنه أجل مسمى يثير بظلاله الموت وما

فيه من قوة قاهرة، ويثير كذلك البعث والحساب وما فيه من هول. فمن أنكر هول البعث والحساب أنى له أن ينكر أجل الحياة الدنيا، أجل الموت؟ وهو أجل مسمى لكل إنسان، هو حق أبلج لا يقوى أحد على إنكاره.

ونرى هنا كيف كانت الفطرة هي الحجة الأولى للرسل ﴿... أَفِي الله شك... ﴾ وكيف كانت دعوة الرسل تحرّك الفطرة أو تذكر الإنسان بها هو مستودع فيها، أو تهزُّها وتقرعها عسى أن تستيقظ.

وكثيراً ما يتكرر في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ﴿لعلهم يتذكرون﴾، ﴿قليلاً ما تذكرون﴾، ﴿أفلا يتذكرون﴾، ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾، ﴿وليتذكر أولوا الألباب﴾، ﴿وما يتذكر إلا من ينيب﴾، ذلك لأن الإيهان وقواعده مغروسة في الفطرة. والإنسان إنها يتذكر عهداً موثقاً مع الله، وتوحيداً يولد عليه الإنسان، وإيهاناً هو في طبع وفطرة. وقد ينسى الإنسان! يُنسيه ما كسبت يداه من آثام، فتطغى الآثام أحياناً على فطرة. فإذا مسهم طائف من الشيطان، تذكّروا حين تتحرك الفطرة وتعمل فيها القوى المستودعة، فيعمل بعد ذلك السمع والبصر والفؤاد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَنْهُمْ طَلَّمِ فِي إِنَّ لِنَالَةَ يَطْنِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ .

(الأعراف: ٢٠١)

فالفطرة هي وعاء هذه القوى كلها، ووعاء غيرها كذلك، مما نعلم ومما لا نعلم، ولكنّ الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه، وهو يعلم السّر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كلّ ما أودع في فطرة الإنسان وفي نفسه، على حكمة وعدل وتدبير، حتى تمضي سنته ويغلب أمره وتسبق كلمته. ولكن الله سبحانه وتعالى عرض لنا هذه القوى في آيات جامعة معجزة:

﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴾ فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ فَذَ أَفَلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ . ( الشمس : ٧ - ١٠)

هذه النفس البشرية ﴿ وسواها ﴾ الله سبحانه وتعالى. وتحمل لفظة ﴿ سواها ﴾ من الإعجاز ما لا نقوى على وصفه وتقديره. ﴿ سَواها ﴾ فأودعها من أسراره ما لا نُدْرِك إلا طرفاً منها. ولكنها نفس استوفت كل ما يلزمها من قوى وصفات حتى تـؤدى مـا

خُلِقت لأجله. ويجمع الله لنا هذا كله بقوله: ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾. هذه هي محصًلة القوى كلها. ثم تمضي حياة الإنسان منذ ولادته، وهو يحمل هذه النفس التي سواها الله، فعدل وأتقن على حكمة بالغة. وتكشف لنا هذه الأيات الكريمة مسئولية الإنسان التي حمّله الله إياها، في أن يُزكِّي نفسه أو يُدَسِّيها: ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾. فجعل الله من قوى «الفطرة» و«إلهام النفس» ما يجعلها تحمل هذه المسئولية في الحياة الدنيا. إنها مشيئة الله، مشيئة الله العليم الحكيم، العادل البرّ الرحيم، الذي لا يظلم، فقد حرَّم الظلم على نفسه. إنها مشيئة الله القوي العزيز، إنه فعًال لما يريد.

إنَّ الإِيهان الذي يُحاسَب عليه الإِنسان، كل إنسان، يوم القيامة ولا يُقْبَل من أحدٍ عندر في شرك مات عليه أبداً، إن هذا الإِيهان هو قضية الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرهم كلَّهم عليها، وأخذ من جميع بني آدم عهداً وميثاقاً على ذلك.

#### هـ ـ أسماء الله المسنى تحل على أن التوحيد قضية الفطرة :

إن أسهاء الله الحسنى نفسها تفرض أن تكون هذه القضية قضية الفطرة والبداهة ، وسلامة التفكير وأول التدبر. فمن أسهاء الله الحسنى : هو الخالق البارىء المصور ، ولا يعقل أن تكون هذه الصفات إلا لواحد أحد ، وإلا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض . ويوضح القرآن الكريم لنا هذه البداهة بأسلوبه المعجز :

بعضهم على بعض. ويوضح القرآن الكريم لنا هذه البداهة بأسلوبه المعجز: ﴿ بِلَ أَنْيَنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَانَدُهُونَ ﴿ مَا الْتَعْمَ اللَّهِ مِنَالِكَةً إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهِ بِمَا خَلُقَ وَلِمَاكَ مَعَمُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُرَّ مُنَالِعًا عِلَى اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (المؤمنون: ٩١،٩٠)

والله يعلم كل شيء. يعلم ما في السموات والأرض، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا تكون هذه الصفات لمخلوق أبداً. وحيثها توافرت هذه الصفات أصبح حاملها إلهاً، وأصبح المخلوق خالقاً. وهذا ما ترفضه الفطرة والعقل وسلامة التدبير والتفكير. إنها قضية بداهة وفطرة.

﴿ مُنَتَّحَ بِلَّهِ مَافِي ٱلشَّمَوُنِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالَعَ بِزُلِكَ كُمُ لَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمِّي وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَالْأَوَّلُ وَالْآيِخُرُ وَالظَّلِهِ رُوَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ مَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنز

كُشْتُمُّ وَاللَّهُ مِمَانَعَهُ لُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلْمَاللَهِ مُرَّحَمُ الْأُمُورُ وَ يُولِجُ الْيَالَ فِالنَّهَارِ وَ لَكُ النَّهَارِ وَ الْحَديد : ١ - ٦) مُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارُ وَفِي النَّهَارِ فَي النَّهَارُ وَفِي النَّهَارُ وَلَيْ النَّهَارُ وَلَيْ اللَّهُ اللْمُلْالِي اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُولِلْمُ ا

العزيز الحكيم، يحيي ويميت، على كُل شيء قدير، الأول والآخر والنظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى الله ترجع الأمور، عليم بذات الصدور. . ! إن هذه الصفات تمثل بعضاً من صفات الله الواحد الأحد. ولا يمكن أن تجتمع في أكثر من إله واحد له وحده ملك السموات والأرض. ويهذه الصفات وهذه الألوهية لا يُسأل عما يفعل. فإن الذي يُسأل هو المخلوق. فالمخلوق هو الذي يُسأل عن فعله مُحاسَدُ عليه أما الخالة في حاس عاده الذي خلقه من

ويُحاسَبُ عليه ، أما الخالق فيحاسِبُ عباده الذين خلقهم : ﴿ أَمِ اتَخَذُوا عَالِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ اَوْكَانَ فِيمَا عَلِمَةً إِلَّا اللّهُ لِفَسَدَنا فَشَبَحَنَ اللّهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ لَمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نجد في هذه الآيات الكريمة إعجاز التناسق، وإعجاز البيان، وإعجاز الحجة القاطعة. فلو كان في السموات والأرض آلهة إلا الله، لعلا بعضهم على بعض، ولذهب كل إله بها خلق، ولفسدت السموات والأرض. وتكشف لنا هذه الآيات الكريمة من سورة «المؤمنون»، و«الحديد»، و«الأنبياء»، شدة التناقض في منطق الشرك. فالألوهية تقضي بداهة الحق الكامل المطلق في التصرّف فعال لما يريد فلو وجدت هذه الصفة في أكثر من إله، لتصرف كل إله بموجبها، ولفسد الكون. إنَّ تعدد الألهة تُصوره الفطرة المنحرفة، والأهواء المريضة، والمصالح المتصارعة. إن بداهة الفطرة تقضي بالتوحيد الذي فُطرت عليه، والذي تكشفه طبيعة الكون وسننه التي لا تتعارض ولا يعلو بعضها على بعض.

#### و ـ القران الكريم يخاطب الفطرة :

ويمضي منهاج الله يخاطب الفطرة في الإنسان، يخاطب جميع القوى التي أودعها الله فيها، ليذكره بالإيمان الذي فطره عليه، وبالعهد الذي أخذه منه:

﴿ قُلُ لِمِنَ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ آنِ كُنتُر تَعَ مُنُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ أَلْمَن رَّبُ السَّمَنوَ اللَّهِ عُلَمَا اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِ

لا يكاد السؤال يطرق آذانهم: ﴿قل لمن الأرض ومن فيها... ﴾، حتى تجيب فطرتهم التي أودعها الله حقائق الإيهان: ﴿سيقولون لله... ﴾ وهنا يخاطب سبحانه وتعالى نبيه محمداً على فيوجهه ليقول لهم: إذن كيف تنكرون؟ كيف تكفرون؟ كيف تفعلون هذا وأنتم تقرون أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ فهم إذن كاذبون. فقد أتيناهم بالحق الذي يعرفونه، ولكنهم أنكروه كاذبين، وقد أقروا بتناقضهم واعترفوا بكذبهم.

إن هذا الحوار يكشف لنا أن جانباً من فطرة الإنسان قد يظل سليًا حين تنحرف الفطرة ويغلبها الفجور والشر فهذا الجزء من الفطرة أقرَّ بالحقيقة الناصعة واعترف بها بالرغم من فجور طغى فذهب بالتقوى. ويؤكد القرآن الكريم هذه الصورة في أكثر من موضع وفي أكثر من حوار، مما عرضناه سابقاً في فصل «الانحراف عن التوحيد»، مثل قوله تعالى:

﴿ وَلَّهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

(لقمان: ٢٥)

﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَّ ثُوفَكُونَ ﴾

(العنكبوت: ٦١) ﴿ وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَنْ مُؤْرِلًا يَعْقِلُونَ ﴾

إقرار واضح صريح يخرج من الفطرة، يخرج من ذلك الجزء الذي لم يدمًره الفجور، ولم تفسده الشهوة، ولم يعطله الهوى. هذا هو حال طائفة من الناس بقي فيهم مع انحراف فطرتهم بقيّة منها ظلت سليمة. ولكن طائفة أُخرى من الناس عَمّ الفساد فطرتهم حتى لم يترك منها جزءاً. فلا يستطيعون أن يجيبوا على مثل تلك الأسئلة، ولا هم قادرين على تذكر أبسط الحقائق وأولى البديهيّات:

فحين لم تسعف الفطرة المريضة بالإجابة ، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقرع فطرتهم بالتذكير، لعلها تتذكّر أو تخشى: ﴿قل الله ﴾، ﴿قل الله خالق كل شي ه ﴾، ﴿قل مل يستوي الأعمى والبصير ﴾. وكأن كلمة ﴿قل ﴾ مطرقة تقرع النفوس الغافية لعلها تصحو!

ويمضي منهاج الله يخاطب الفطرة والنفس ويخاطب ما تحمل الفطرة من قدرات نفسية وعاطفية وعقلية حتى لا يترك ناحية إلا خاطبها وقرعها وحرك طاقاتها. خاطب العاطفة فرغب وأرهب، وخاطب العقل ودعا إلى التدبر والتأمل. وحين خاطب العاطفة ورغب، عالج العاطفة من جميع نواحيها، وأوصل لها البُشرَى مرتبطة بالحق، نابعة من الصدق، محوطة بالأمن والآمان:

أمن وأمان، وحماية وفوز، وبشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة، ذلك كله لأولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنهم في حمى مكين، ومنعة وعزة ليست لغيرهم أبداً، ذلك لأنّ العزّة لله جميعا.

﴿إِنَّالِدِّيكَ قَالُوارَيُّنَالِلَهُ ثُمَّ اَسْتَقَدَمُوا تَنَازَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَةِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا عَنْزَفُوا وَأَبْشِرُوا بِلَهْنَةُ قِي اللَّهِ كُنتُمْ فُوعَكُون ﴿ مَعْنُ أَوْلِيَ آؤَكُمْ فِ الْحَيَوْةِ أَلِدُيْنَا وَفِ الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثُرُلًا مِنْ عَفُورِ رَّحِيمٍ ﴿ (فصلت: ٣٠-٣٢)

شرطان أساسيّان لهذا الفوز ولهذه البشرى: ﴿قالوا رَبْنَا اللهُ»، ﴿ثُمُ استَقَامُوا﴾ وحـين يُرغّب الله سبحانه وتعالى عباده ليقرع الفطرة ويذكّرها بالبُشرى والفوز والعهد الذي أخذه من عباده، فإنه كذلك يقرع الفطرة بالترهيب: ﴿ وَمَن ٰ يُسْلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُوَكُمْ اللّهِ وَهُوكُمْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَل

وَمَن كَفَرَفُلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرِحِمُهُمْ فَنُيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ (لَقَمَان : ٢٢ - ٢٤)

نعم عذاب غليظ! ترهيب يطرق القلب والعاطفة والفكر وكل نوازع الإنسان إنه يطرق الفطرة علَّها تستيقظ.

﴿ وَلَوْتَرَكُا إِذَ أُوقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يُلْتِلْنَا الْرَدُّ وَلَاثُكُوْ بَايَاتِ رَبِنَا وَلَكُوْنَ مِنَالْلُوْمِينِ ۚ ﴿ وَلَوْتَرَكُ إِلَيْ اللَّهُ مِنَا لَا فَيَالُواْ مِنَا لَا مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ ۚ وَإِنَّهُمُ لَكُنْدِهُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنَا هِي الْاحْيَالُنَا اللَّهُ مِنَا وَمُكُونُونَ ﴿ وَلَا مَا لَكُنْ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَلْكُونُونَ ﴾ تَرَكَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِيمًا قُلَلُ اللَّهُ مَلْكُونُونَ ﴾ تَرَكَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِيمًا قَالُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونُونَ ﴾ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَامِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

حسرة وندامة، وخزي وعذاب، عندما ينكشف أمام الكافرين هول النار، وهول الحساب، حتى لا مجال لإنكار، ولا فسحة لتوبة، ولا فرصة للعودة للدنيا.

وتمتد الآيات الكريمة في كتاب الله تطرق الفطرة وتقرعها بالترغيب والترهيب. ولكنها في الوقت نفسه لا تطرق جانباً واحداً منها، وإنها تطرق جميع جوانبها وطاقاتها. فإن خاطبت العاطفة والشعور في آيات، كها بيّنًا سابقاً، فهي تطرق الفكر وتخاطبه وتحرك قدراته وميادينه أيضاً:

و قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا لِلَهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنَفَكُمُ رِفَامِ المِسَاحِبِكُمْ مِن جِنَةً إِنْ هُوَ اللّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنَفَكُمْ مِنْ الْجَرِفَ لَمُ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ مِنْ الْجَرِفَ لِهُولَكُمْ أَيْنَ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَهُوكَاكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُوكَاكُمُ اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُوكِ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وكذلك:

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَنَ ٱللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

بهذا الامتداد والاتساع، وبهذا الشمول، وبهذه القوة، وفي ظلال من الرحمة والترغيب، أو العذاب والترهيب، يقرع منهاجُ الله فطرة الإنسان، يقرع كل ما تحمل من قوى عاملة كامنة، عسى أن تعود الفطرة إلى سلامتها، فتتحرك قوى التقوى والإيهان، وتتذكر العهد والميثاق، ويضمر الفجور وينحسر الشر.

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيهان والتوحيد في قلب الإنسان أقوى من أيّ فتنة ، وأي وسوسة ، وأيّ شيطان . إنه يريد أن يكون الإيهان قوياً حتى يرى المؤمن ما لا يراه الكافر ، وينهض إلى ما لا ينهض إليه الكافر . حتى «الدجّال» ، لا يَرْضى الله لعباده المؤمنين أن يُفتنوا به أبداً ، مهما أخرج من فتنة وخداع ، ذلك لأن الإيهان هو إيهان فطرة ثابتة ، إيهان مغروس فيها :

عن أي سعيد رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله على يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال فكان فيها حدثنا قال: ويأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل ثقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله على حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر. فيقولون: لا، قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه».

وفي روايات أخرى عند الشيخين وغيرهما ما يؤكد هذه الناحية الهامة أن المؤمن هو اللذي لا يخدعه الدجال «... مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب». وفي رواية أُخرى: «... فإذا رآه المؤمن قال: ياأيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله على ...»

فالمؤمن في حمى مكين، في حمى الإيهان، إيهان مغروس في الفطرة يحرك السمع والبصر والفؤاد، فيرى المؤمن الحقّ حقاً، ويرى ما يعصمه من الوقوع في الشرك أو الكفر، حتى لو كانت الفتنة فتنة الدجّال وما تحمل من خداع!

لذلك كان من الحق والعدالة أن لا يقبل الله لمشرك مات على الشرك عذراً أبداً. وقد يسر الله هذه النعمة من الإيهان الذي يعصمه ويحميه من الكفر والشرك، إن صدق إيهانه، يحميه في أشد الفتن وأعظم البلاء. وكفى بها أوردناه عن الدجال وفتنته دليلاً.

هذه هي طبيعة الإيمان التي يجب إبرازها وإيضاحها بكل ما تحمل معها من قوة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۰). باب (۲۱). حديث (۲۹۳۸/۱۱۲). صحيح البخاري كتاب الفتن (۹۲). باب (۲۷) والرواية واحدة في الصحيحين.

البداهة، وحجة العقل والنظر المتصل بالفطرة، النظر الذي لم يُعمِه الهوى والشهوة، والعقل الذي لم ينحرف في فتنة وضلال، ويجب إبرازها كذلك بجلائها الذي ترد فيه في منهاج الله نصوصاً مشرقة تحمل معها الحجة القاطعة:

﴿ قُلْ فِلْلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ . . . ﴾ (الأنعام : 189)

لن يجد الناس حجة أعظم من حجة كتاب الله، ولا أبين ولا أدق. ويستطيع المؤمن أن يجلو في بلاغه ودعوته حقيقة التوحيد على صورة متكاملة متناسقة، بمقدار ما يحمل من زاد من منهاج الله، آيات وأحاديث تجلو صدره وقلبه بنور الإيهان واليقين، فيفتح الله بها عليه في دعوته للناس، وبيانه لمن يدعوهم، حتى يُقَرِّب إليه بلوغ القصد، إذا أراد الله أن يهدي به أحداً من عباده، ويضاعف له الأجر برحمته سبحانه وتعالى على قدر ما يصدق ويبذل في دعوته.

#### ٣ ـ التوهيد أعظم من أن ينعصر برهانه في علم بثرى معدود :

إن التوحيد أعظم من أن يكون ثمرة معادلة رياضية فحسب، إنه أعظم من أن يكون قضية فلسفية فحسب، أو نظرية فيزيائية فحسب. إن التوحيد حقيقة كونية، حقيقة يقوم عليها الكون كله: بامتداد ماضيه وحاضره ومستقبله، بامتداد آفاقه التي لا نعلم نحن غاياتها ولا مداها، بامتداد أجزائه ومخلوقاته عما نعلم وعما لا نعلم، بامتداده العظيم بين الحياة الدنيا والآخرة، بتغيره على سنن ربانية، بالولادة والموت، والبعث والحساب، والجنة والنار. حقيقة يقوم عليها الكون كله بهذا الامتداد الهائل! هذه الحقيقة على هذا الامتداد لا يمكن أن تكون إلا فطرة يُفطر الإنسان عليها، لتكون جزءاً من كيانه وطبيعته، جزءاً من فكره وتصوره، جزءاً لا ينفصل عنه. فتكتسب هذه القضية خطورتها وأهميتها من ذلك. وتزداد أهمية التدبر والتفكر، إن غفل الإنسان أو نسي، أو ضعف أو غلبه هوى.

يريد كثير من الناس أن يحوّل قضية الإيهان والتوحيد إلى قضية فلسفية ، يغوص مع الفلسفة في أعهاق بعيدة ، تجذبه أول الأمر ، حتى إذا أوغل في المسير ، اختلطت أمامه الصور والأفاق وتاه . لقد حاول عدد من الفلاسفة المسلمين مناقشة قضايا الإيهان والغيب ، بطاقاتهم الفكرية المحدودة ، وعلمهم المحدود ، ليصلوا عن طريق

ذلك وحده فقط، إلى الحقيقة الكبرى، إلى الحقيقة المطلقة الأولى. ونشأ عن ذلك مذاهب فلسفية عديدة، وقفت عند بعض النصوص القرآنية لتخضعها لفكرها المحدود وعلمها المحدود. ومثل هذه النصوص هي من علم الغيب، ما كان للإنسان أن يعرف عنه شيئاً أبداً لولا أن أعلمنا إياه الله. إن جميع أبحاث العلوم وأدواته ووسائله، في تاريخ البشرية كلها، في جميع الأمم، لم يبلغ في علمه عن الكون إلا شيئاً قليلاً قليلاً جداً! وجميع جهود البشر أعجز من أن تخترق الغيب، وقد قضى الله أن يكون ذلك غيباً، وجعل الإيان به جزءاً لا يتجزأ من سلامة الإيان وصحته:

﴿الدَ ۞ ذَا لِكَ الصَّالَةُ وَمُعَارَنَقَهُمُ اللهِ عَلَى مَدْكَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

أنّى للعلم البشري والجهد البشري أن يدرك وحده «العرش»، أو يخوض في تأويل: ﴿على العرش استوى﴾، أو يؤول في أخبار الجنة والنار، والبعث والحساب، وغير ذلك من آيات الغيب، ومما ورد فيه من أحاديث. إن هذه الآيات والأحاديث نأخذها كما وردت، كما نزل بها الوحي الكريم، لنعتبر ولنتعلم ولنتأدب بين يدي الوحي والرسالة، فلا يحلُّ لأحد أن يخوض في نصوص علم الغيب خوض من يجعل من نفسه إلهاً، نفخه الكبر والغرور، ليُخضِع تلك النصوص لهواه المتفلّت، وفكره المحدود، وعلمه المحدود، بدلاً من أن يتأدب هو بين يدي العزيز الجبار، فينخضع هو لهذه النصوص، لتزيده رهبةً وخشوعاً، وتوبة وأوبة، وإنابة واستغفاراً!

إن الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها يفعل، وما يُنزَّلُ على رسُله وأنبيائه، أنزل في قرآنه بعض العلم عن الغيب لحكمة هو أيضاً أعلم بها. لقد أنزل من علم الغيب القدْرَ الذي يعلم أنه يكفي للإنسان، وأنزله على النحو الذي يعلم أنه يصلح للمؤمن الخاشع، ولمن أراد أن يتدبر، فيؤمن ويخشع وينيب. الله أعلم بذلك كله. ولكننا نحاول أن نقرَّب الأمر إلى النفوس والأذهان والقلوب، فنضرب مثلًا عسى أن يفيد.

فلو أننا تصورنا اليوم أن أحداً ممن مات قبل آلاف السنين، قام من قبره اليوم على حالته وعلمه الذي كان عليه آنذاك، ثم أردنا أن نحدُّثه نحن عن جهاز التلفاز. فلا

نستطيع أن نستخدم معه الألفاظ الفنية الدقيقة، والتعابير الفنية المحدَّدة المصطلح عليها. إنا لو حدثناه بها لما فهم منا شيئاً أبداً. ولكننا نستخدم الفاظاً معروفة لديه تقرب الصورة والفكرة. إنا نقول له مثلاً إن التلفاز صندوق. فهو قال يتصور شكل الصندوق الذي كان يستخدمه، على شبه بين هذا وذاك. وقد نقول له إن فيه حبالاً بدلاً من الأسلاك الكهربائية، ونقول له إن فيه ضوءاً، وهكذا نقرب الصورة له باستخدام الفاظ أقرب إلى علمه وحسه، وهي تحمل في ظلالها قدراً من التشابه مع الشيء الحقيقي. ولعل الله سبحانه وتعالى قرب إلينا بعض علم الغيب بتعبيرات والفاظ تحمل قدراً من التشابه، حتى تتحقق الرهبة والخشية، ويقوى الإيمان، وتمتد والفاظ تحمل قدراً من التشابه، حتى تتحقق الرهبة والخشية، ويقوى الإيمان، وتمتد العبرة، ويزداد الخشوع. واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى يشير إلى شيء من ذلك التشابه الذي نتحدث عنه، والله أعلم بها يُنزِّل على المرسلين والأنبياء:

﴿ وَبَيْرِ الَّذِينَ } امنُوا وَعَكِمُ وَالْفَكَ لِحَنْ الْأَنْهُمُ جَنَّنَتِ تَجَرَّى مِن تَعَيِّمَا ٱلْأَنْهَ رُّكُمُ مَا وَالْمَعْمِ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَنُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نعم! «أتوا به متشابهاً»! ولكن الجوهر يختلف. فقوانين الحياة الدنيا ليست هي قوانين الدار الآخرة.

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَوْعَ فِيهَا وَلِا تَعْرَىٰ ١٠٥ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١٠٠٠ ٠٠

(طه: ۱۱۸،۱۱۸)

#### ٤ . الفيب تدركه الفطرة، ولا يفضع لموازين الدنيا وسننها :

والدار الآخرة حياة خلود! لا يذوق الناس فيها الموت إلا الموتة الأولى! ولا يبول الإنسان! ولا يعرق! إن قوانين نيوتن وقوانين آنشتاين محدودة للحياة الدنيا. ولقد رأينا كيف أن قوانين نيوتن ظلت تعمل بسلام ونجاح على الأرض وإلى آفاق محدودة حول الأرض. فلما تجاوزت الدراسات تلك الآفاق تعطلت قوانين نيوتن، وجاءت النظرية النسبية لآنشتاين لتعمل بدلًا منها. وهكذا يبدو، والله أعلم، أننا كلًما أوغلنا في آفاق الكون وجدنا أن هنالك قوانين جديدة تعمل مع هذه الآفاق الجديدة. فكيف إذا تجاوزنا الحياة الدنيا كلها، وقامت الساعة، وتناثرت الكواكب، ونسفت الجبال حتى

تصبح قاعاً صفصفاً، وسجّرَت البحار، وكورت الشمس، وانفطرت السهاء، وبعثرت القبور! كيف إذا زلزل الكون كلَّه هذا الزلزال العظيم المربع! كيف إذا قام الحساب، ودخل بعض الناس الجنة، ودخل بعض الناس النار! هنالك إذن عالم جديد له قوانين جديدة، تختلف عن قوانين الحياة الدنيا، وإن حملت ظاهرة من ظواهر التشابه. فعندما يصف الله سبحانه وتعالى الجنة وأنهارها، قد يتبادر إلى بعض الأذهان نهر المسيسيبي ونهر الأمازون، والنيل والفرات، وبردى، وغيرها من الأنهار، على شكلها وحالتها التي نراها. لا! إنها أنهار الجنّة، سهاها الله أنهاراً ليقرّبها لنا، ولشبه بينها وبين الأنهار، ولكنها أنهار خالدة تؤدي في الجنة ما يشاء الله لها أن تؤدي. ولنستمع إلى شيء من ذلك:

وإذا أشار القرآن الكريم إلى تشابه بين هذا وذاك، فقد أشار إلى جوهر الاختلاف، في أكثر من آية وموقف، فبين الفرق بين خمر وخمر:

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّوْرِينَ ۞ لَا فِيهَا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ ﴾

(الصافات : ٥٥ ـ ٧٤)

فالغيب إذن جزء رئيسي من الإيهان والتوحيد، جزء تتقبَّله الفطرة السليمة بداهة وتصديقاً ويقيناً، حتى يتكامل التصوّر الإيهاني في قلب الإنسان تكاملًا وتناسقاً، ويشرق التوحيد بامتداده وآفاقه كلها.

فالداعية المؤمن الواعي، وهو يدعو إلى التوحيد، لابد من أن يبرز طبيعة قضية الإيمان والتوحيد على النحو الذي عرضناه، ليبرز امتداد هذه القضية في حياة الإنسان، وفي الكون، وفي الدنيا والآخرة، امتداداً يفرض أن تكون هذه القضية جوهر فطرة، وبناء كيان. هي أوسع من أن تحيط بها نظرية يسميها الناس نظرية علمية في الفلسفة أو غيرها. إنها قانون الوجود كله، وأساس الحياة. والداعية يستطيع أن يوضح ذلك بها يحمل من زاد كريم من كتاب الله وسنة نبيه. ومن واقعه وأحداث

يمر بها الواقع، ومن كون ممتدٌّ للناظرين.

وبذلك يصبح أمام الداعية نهج مرسوم واضح يعينه على سلامة البلاغ، وأمانة البيان، وصدق الوضوح. نهج عرضنا منه جزءاً حتى الآن، ويحسن بنا هنا أن نقف قليلًا لنوجز النقاط الرئيسية التي تقوم عليها تفاصيل النهج، نوجز النقاط التي وصلنا إليها حتى الآن:

أولاً: إن الإيهان والتوحيد أعظم قضية في حياة الإنسان، وأكبر حقيقة في الكون. وهي قضية كل إنسان، وكل جيل، وكل عصر.

ثانياً: إن العبادة ظاهرة ممتدة في تاريخ البشرية كلها، مهم امتدت العصور، أو تباعدت البلاد، امتداداً يشير إلى أصل واحد لها.

ثالثاً: تبدو العبادة مع هذا التاريخ أنها أخذت أشكالاً مختلفة في حياة الإنسان، بالرغم من أن امتداد العبادة مع الزمان والمكان يشير إلى الأصل الواحد. لذلك يصبح هذا الاختلاف يمثل انحرافات عن الأصل الواحد.

رابعاً: إن الألوهية تحمل بطبيعتها معنى وتصوراً يتناسب وجلال الألوهية. وهذا المعنى والتصور يتضارب مع تلك الانحرافات. فالتوحيد والإيهان بالله الواحد، بجميع أسهائه الحسنى، بجميع صفاته التي ذكرها منهاج الله، هو الدين الذي ندعو إليه. والله هو الربّ الذي ندعو إليه. فلا ندعو للإيهان بإله نجرده من صفات الألوهية، كلها أو بعضها، لأننا نقع عندئذ في تناقض كبير. إن تكامل صورة الألوهية، وتكامل صفات الله سبحانه وتعالى أمر يجب إبرازه والتأكيد عليه.

خامساً: ان امتداد معنى التوحيد في حياة الإنسان، وفي الكون كله، والنتائج التي تترتب على الإيهان أو الإنكار، وخطورة هذه النتائج، والحساب الشديد يوم البعث بين يدي الله سبحانه وتعالى، والبُشرى بالجنة للمؤمنين، والوعيد بالنار للكافرين، وحقيقة الموت التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، مما يجعل الحياة الدنيا هي الفسحة الموحيدة أمام الإنسان ليؤمن أو ليكفر، متحملًا كامل نتائج موقفه، إن هذا كله يفرض أن يكون التوحيد، والإيهان بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، قضية فطرة

وطبيعة ، قضية مغروسة ،مع الإنسان ، يولد عليها وينشأ بها ، ويتحمل هو نفسه مسئولية التفريط بها ، لا يغني مولى عن مولى شيئاً ، ولا يُقبل عذرٌ لمن مات على كفر ، ولا يغفر الله لمن مات كافراً أبداً .

إن الإنسان قد خُلق في هذا الكون، ونشأ فيها، على فترة زمنية طويلة مها اختلف العلماء في تقديرها. فهو جزء من هذا الكون مع امتداده كله، جزء منه لا ينفصل عنه. لقد أصبح كيان الإنسان كله مرتبطاً بهذا الكون، بها فيه، في الحياة الدنيا، وبعد الموت. لقد جعل الله فطرة الإنسان التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة، مزودة بطاقات تساعد الإنسان على التعامل مع هذا الكون الذي خُلق فيه ومنه، وولد فيه، ونشأ فيه، ويموت فيه، لقد جعل الله هذه الطاقات في فطرة الإنسان قادرة على الرؤية والإبصار، والتفكر والتدبر، من خلال سنة الابتلاء التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا، ليُمحص فيها، وتجلى حقائقه، ويكشف جوهره ومعدنه. وجعل هذه الطاقات، أو بعضها، يتعطل بعمل الإنسان غير الصالح، بآثامه وجرائمه، وجعلها كذلك تصقل بالعمل الصالح، حتى يصح الابتلاء والتمحيص، وحتى يصبح كذلك تصقل بالعمل الصالح، حتى يصح الابتلاء والتمحيص، وحتى يصبح الإنسان مسئولاً عن عمله، وحتى يصبح لهذه المسئولية معنى وقدراً، وحتى تخضع بعد ذلك لحساب وجزاء. مما سنفصله في فصل مقبل إن شاء الله.

من هذه الحقائق كلها مجتمعة، ومن طبيعة هذه الطاقات في الإنسان، فإن الإنسان لا يستطيع أبداً أن يفكّر في شيء لا وجود له أصلاً في هذا الكون. لقد خُلقَ الإنسان في الكون ومنه ونشأ ومات فيه، فأنى له أن يفكر في شيء لا وجود له أصلا في الكون. فكلُّ ما يفكر فيه الإنسان له إذن أصل ما يرتبط به في هذا الكون. ولكنّ الذي قد يحدث أن يخطىء الإنسان في استكهال التصور، فتغيب عنه أجزاء من الصورة، أو أن يخطىء في تركيب بعض الأجزاء، فيخرج شيء يبدو كأنه جديد. ولكنّ الأصل دائهًا موجود لأي شيء يفكر فيه الإنسان.

ولنوضح ذلك نضرب مثلًا. فلو فكر الإنسان بوجود شيء يطير له أربعة رؤوس وخمسة أجنحة وماثة رجل وأشياء أخرى أيضاً دفعها له فكره وخياله وطاقاته المودعة فيه، فإذا قلنا إن هذا الطائر غير موجود في الكون، فإن الأصل موجود حقاً. فالطائر

الذي يطير موجود، والرأس موجود، والجناح موجود، والساق موجود. ولكن الخطأ لم يكن في أن هذه الأشياء موجودة، ولكن الخطأ هو في ربط هذه الأشياء وعددها وتفاصيل عملها. إنه الانحراف عن الأصل والحق.

وكذلك فإن الإنسان لا يستطيع أبداً أن يفكر بوجود خالق، أو بعث بعد الموت، أو حساب أو جنة أو نار، دون أن يكون لهذا كله أصل وحقيقة في هذا الكون. كيف لا يكون الأمر كذلك والإنسان مصر على العبادة آماداً طويلة، مع اختلاف المكان والزمان والجنس واللغة والأشكال، ومع تفاوت الطاقات والقدرات. فوجود الخالق إذن حق ثابت. ولكن الانحراف وقع لدى بعض الناس في خلط التصور وتركيب أجزائه ومكوناته. فالوجود عندما نفكر فيه هو الأصل مع احتمال الانحراف عن الأصل، نتيجة لعمل الإنسان نفسه.

والانحراف عن الأصل هو نتيجة اضطراب الفطرة، وفساد الطبع، واضطراب الطاقات فيها، بفعل ما كسبت يد الإنسان من آثام ومعاص، وهو يمر في هذه الحياة الدنيا، في الابتلاء والتمحيص، على سنن ماضية غالبة لله سبحانه وتعالى، عما سنفصله في فصول مقبلة إن شاء الله.

إن «الفطرة» هي مستودع طاقات الإنسان، الطاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا صح التعبير. نحن نضع هذا التعريف تسهيلًا للبحث والدراسة، وتيسيراً لعرض الموضوع. وإن أول هذه الطاقات هو الإيهان والتوحيد، غرسه الله في الإنسان غرساً، غرسه في كل إنسان، حتى لا يكون لأحد حجّة أبداً في الكفر.

وألهم الله «النفس» فجورها وتقواها. ألهمها طاقة التقوى ليكون الإنسان قادراً على التقوى التي أمره الله بها، وألهمها فجورها ليكون الإنسان مهيئاً للابتلاء والتمحيص الذي كتبه الله على خلقه وعباده. ووهب الله الإنسان القدرة على تمييز الخير من الشر، وبين الله له هذه السبيل وتلك.

لقد جعل الله في طبيعة الإنسان، في خلقه، في نفسه، في فطرته، على أيِّ اسم يختاره الناس أو يصطلحون عليه، لقد جعل الله فيها طاقات ورغبات وغرائز

وقدرات، تعمل في حياة الإنسان وتؤثر في سلوكه وكيانه، وتجعلُ الإنسان مسئولًا عن عمله، عن إيهانه وكفره.

#### ه. الانعراف عن التوهيد يفيد الفطرة وينمرف بطاتاتها :

لقد جعل الله هذه الغرائز في كيان الإنسان لتؤدي هذه الغرائز والطاقات دورَها ووظيفتها التي خُلِقتْ من أجلها. فلكل طاقة جعل الله مهمة في الحياة الدنيا تؤديها على نحو محدُّد أراده الله . فالشهوة الجنسية ، وحب الآباء لأبنائهم ، لها مهمّات تؤديها في الحياة، وكذلك حبُّ الناس لأرضهم وديارهم وأوطانهم، والغضب، والرضا، والفرح، والحزن، وعدُّد من مثل ذلك ما تشاء. فالشهوة الجنسية جعلها الله لتؤدي دور التكاثر في الأرض على نحو محدد، والحبُّ جعله الله طبيعة تجمع الناس على الخير الذي أراده الله ، والغضب جعله الله قوة تحمي الحقُّ وتدفع الباطل ، وكذلك كلَّ طاقة من هذه الطاقات جعل الله لها دوراً محدداً على نحو محدد. فإذا أدت هذه «الرغبة» أو تلك، أو هذه «الطاقة» أو تلك، دورها المحدَّد في الحياة على النحو المحدد، كما أراده الله ، كان ذلك هو التقوى. وأما إذا انحرفت الرغبة أو الطاقة عن المهمة التي خُلفَت لها وعن النحو الذي أمرت به، فإن ذلك هو الفجور. فعندما تنحرف الشهوة الجنسية إلى الزنا، كان الزنا فجوراً، وعندما ينحرف حب الأهل إلى عصبية عائلية جاهلية ظالمة كان ذلك أيضاً فجوراً، وعندما يتحول حبُّ الوطن إلى تمزيق الناس وإلى عصبية جاهلية ووثنية كان ذلك فجوراً أيضاً. والغضب مثل ذلك، فحين يغضب الإنسان لغير الله ولغير دين الله ، ولغير الحق ، فهو فجور ، وحين يغضب لله فالغضب تقوى . والفرح حين يكون إقراراً بفضل الله ونعمته، وإقراراً بوحدانيته، فالفرح تقوى، وحين يكون فرحاً لجمع دنيا فهو فجور.

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَ مُمَّتِهِ فَيِلَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ ثِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

ويظل الإيهان والتوحيد هما الطاقة الجامعة الموجهة الأولى في حياة الإنسان لجميع هذه الطاقات والقدرات والغرائز والسجايا. يظل الإيهان على قدر نموه وسلامته يدفع هذه القدرات إلى التقوى لتؤدي دورها الحق الذي خُلِقَتْ له، تدفعها الفطرة السليمة، فطرة الإيهان والتقوى. أما إذا ضَعُفَ الإيهان فتبدأ هذه القدرات تنحرف

شيئاً فشيئاً على قدر ضعف الإيمان، حتى يبلغ الإنسان في ضعفه فجوراً بعد فجور، ينقله إلى الشرك والكفر بها كسبت يداه.

إن ربط التوحيد بالفطرة أمر أساسي في الدعوة إلى الله ورسوله. ومنهاج الله هو المصدر الأوّل لعرض هذا الربط، عرضاً يجمع بين سنن الله في الكون والحياة، وبين آيات الله المبثوثة في الكون، وبين واقع الإنسان وأحداث الحياة.

وعندما يبحث الناس اليوم حقوق الإنسان في الهيئات الدولية ، والمراكز المختلفة ، يحصرون هذه الحقوق في «الرغيف» وسائر المظاهر الماديّة . ويشوّهون الحريّة أو يقتلونها عندما يجعلون من حقوق الإنسان حريّة تطلق شهواته من أيّ عقال ، وتفلت أهواءه من أي قيود ، إلا عقال المصلحة المادية الآنية ، ومصالح الظالمين المعتدين في الأرض .

وينسون في حماة هذا الوحل الذي ينزلون إليه ويغوصون فيه، أن أهم حقوق الإنسان هي حماية فطرته التي فطره الله عليها دون أن تتشوّه أو تُدْفَع إلى الانحراف.

إن حماية هذه الفطرة هي أول مسئوليات المجتمع والأمة، بمختلف مراكزها ومؤسساتها. فهي أول مسئوليات المؤسسات التربوية والعلمية، ومؤسسات الإدارة والقانون، ومؤسسات الأمة.

وهي كذلك أول مسئوليات البيت، مسئوليات الوالدين، وهما محاسبان على هذه المسئولية العظيمة، دون أن يُسقط ذلك مسئولية الفرد نفسه، ومسئولية مؤسسات الأمة.

## الفِصِل النِي النَّوتِحيد وَآياك الله في الكون

#### ١ ـ ايات الله في الكون تدل على وهدانية الله، وتعمي فطرة الانسان وإيمانه :

لقد كانت الفطرة مستودع الإيهان الذي غرسه الله فيها، حتى يكون الإيهان مسئولية كل إنسان مكلف، فلا يُقبَل عذر من إنسان مات على الشرك أو الكفر.

ورحمة الله واسعة، وسعت كلُّ شيء. إنها رحمة الخالق بخلقه، رحمة العليم الحكيم

الخبير، رحمة القوي العزيز، رحمة الرووف العفور الرحيم. ﴿ . . . قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءً وَرَحَ مَنِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَ كُتُبُهَ الِلَّذِينَ يَلْقُونَ وَيُوْتُونَ الرَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم يِتَاكِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (الأعراف: ١٥٦)

وكان من رحمة الله الواسعة بعباده أن هيّا لهم أسباب حماية الإيهان الذي فُطِروا عليه، حتى يظل الإيهان في رعاية حانية، عادلة أمينة، لا يؤثر عليه إلا عمل ابن آدم وما كسبت يداه، كما سنشرح في فصل مقبل إن شاء الله. ولكننا هنا نعرض باباً من أبواب حماية الإيهان ورعايته، باباً يسره الله لعباده كلهم، في جميع العصور.

لقد جعل الله آياته مبثوثة في الكون كله. وجعل كل آية دالة على وحدانيّته وقدرته. وجعل هذه الآيات في نفس الإنسان، في أنمله، يديه، رجليه، جسده، قلبه، عقله، وكل ناحية في كيانه. وجعله الله ميداناً مفتوحاً حتى تقوم الساعة، ليظل الإنسان يجد فيه الآيات المتجدِّدة التي ترعى الإيان وتحنو عليه، تغذيه وتنميه. ويظل الإنسان يبحث في كيانه وبنائه، وتنهض علوم الطب والنفس، والتربية والصحة، وعلوم أخرى تمتدُّ وتتجدَّد، لتكشف كلَّ يوم عن آية جديدة، حتى كأن الإنسان عالم عتد من الآيات لا يكاد ينتهين:

ممتد من الآيات لا يكاد ينتهي: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ (الذاريات: ٢٠،٢٠)

وفي الأرض آيات ممتدة كذلك. آيات تتجدَّد أمام الإنسان وهو يسعى في الأرض يبحث هنا وهناك. آيات في الزهرة والشجرة والثمرة، في البحار والأنهار، في الجبال والسهول، في طبقات الأرض، في الرياح والأمطار، في حركة الأرض ودورانها، في

ذلك كله وكثير غيره، حتى كأن الأرض تموج بالآيات التي تتفتَّح أمام الإنسان وهو يمضي مع العصور والأجيال.

والسموات آيات بينات. آيات ممتدة تظل تحمل الإعجاز المتجدِّد الممتدَّ، لتدل كل آية على التوحيد. وآيات في ما بين السياء والأرض. ويعرض المنهاج الرباني هذه الآيات عرضاً معجزاً يقرع كل طاقات الإنسان الخيرة، يُحرَّك التقوى، ويُنبِّه الإيان. يحرك العاطفة والشعور، والفكر والتصور، والتأمل والتدبر، حتى يخشع أولو الألباب، ولنستمع إلى قبسات من كتاب الله:

﴿ فَشُبَحُنّ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعِينَ تُصِيحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي السّمَنُوتِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَعِينَ الْطَهِرُونَ ﴿ وَاللّهَ مِنْ الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ الْمَيْتُ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ مِن الْمَيْتِ وَيُحْتُمُ مَن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتُ مِن الْمَيْتِ وَيَى الْمَيْتِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمَيْتِ وَالْمُونِ وَالْمُوالِقُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ

وقبسات أخرى:

آيات بينات ممتدة في الكون، في السموات والأرض: الإصباح والإمساء، والظهيرة والعشي، كل وقت يحمل معه آيات دالة على عظمة الخالق المدبر للكون. الله الخالق البارىء المصور: خلقكم من تراب، وخلق لكم من أنفسكم أزواجاً، واختلاف اللغات، واختلاف الليل والنهار، ونوم الإنسان وسعيه، والبرق والمطر، كلُّ ذلك آيات بينات تمضي على سنن لله، لله الخالق المدبر. هكذا تعرض الأيات من سورة الروم لتقرع طاقات الإنسان كلها وتوقظها، ليتأمل ويتدبر.

والآيات من سورة النحل تطوّف في الكون لتعرض صوراً أخرى، وآيات أحرى، لترى الكون غنيًا بالآيات مليئاً بالشواهد، في كلّ ما قرب منك أو نأى وابتعد، خلق السموات والأرض، خلق الإنسان من نطفة، خلق الأنعام، والمطر والزرع والزيتون والنخيل والأعناب وسائر الثمرات، والليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم، والبحر وما فيه من لحم طريً وما فيه من حلي، وما تجري فيه من فلك، كل ذلك آيات مبثوثة في الكون.

وانظر إلى هذا الإعجاز مما يتجاوز علم محمد على وما يتجاوز علم الناس كلهم آنذاك وعلمهم لعصور تالية طويلة.

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرْجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وهَاذَا مِلْحُ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَ الرَّزَعَ وَجِعْرًا تَحْجُورًا ٢٠٠٠

(الفرقان: ۵۳)

علمٌ وحقٌ وبيان. حق ثابت مطلق، مايزال الإنسان يبحث في أسراره، ويغوص في خفاياه، لتنجلي أمامه آيات ممتدة جمعتها هذه الآية الكريمة. ويمضي الإنسان ليضع مؤلفات عن هذه القضية، وليقيم أبحاثه ودراساته.

وكذلك:

﴿ وَٱلشَّـمْسُ تَحَـرِى لِمُسْمَقَرِ لَهِ كَأَ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ وَٱلشَّـمْسُ تَعَرِيكُ مَنَاذِلَ حَقَّ عَادَ كَٱلْعَرْجُونِ ﴾ الْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ٱلْنَدُولِكُ ٱلْقَمْرُ وَلَا ٱلْيَالُ سَابِقُ ٱلْنَهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ الْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ٱلْنَهُ وَلَا ٱلْيَالُ سَابِقُ ٱلْنَهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ الْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ٱلْنَهُ وَلَا ٱلْيَالُ سَابِقُ ٱلْنَهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ الله القَديمِ ۞ لا الشَّمْسُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

آية معجزة لايزال الإنسان في أبحاثه مقصرًا دون حقائقها الكاملة، لاهثاً في آفاق الكون الممتد، يبحث ويتأمل، والغيب يتسع أمام الإنسان، والمجهول يزداد!

وآيات أخرى:

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجُا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ تَجِيدٍ ﴾ إلّا مَن الحجر: ١٦ - ١٨) ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَعُ فَالْبَعَةُ مِسْمَاتُ مُّيِنٌ ﴾ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إلّا جِعَدَ ذَا خَرَا يِنْهُ وَمَا نَنْزَلُهُ وَإِلَّا بِقَدْرِمَعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيَحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلَنَا مِن ٱلسَّمَاءِ وَإِن مِن شَيْءٍ إلّا بِعَدَ ذَا خَرَا يَنْهُ وَمَا نَنْزَلُهُ وَإِلَّا بِقَدْرِمَعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيَحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلَنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَا مَا عَلَى مَا أَنْتُ مُلُهُ وَمَا نَنْزَلُهُ وَإِلَّا مِقَالِيرٌ ﴾ ﴿ وَلَنْ مَنْ اللّهُ لَا إِلَيْ اللّهُ مُولِينَ مِنْ مَا إِنَا وَلَهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ لَلْ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ مَا أَنْهُ وَلَوْ وَكَا مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

(المؤمنون: ١٢ - ١٩)

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِعَيْرِعَمَدِ رَوْنَهُ أُوا لَقَى فِ ٱلأَرْضِ رَوَسِي آن تَعِيدَ بِكُمْ .... ﴾. (لقمان: ١٠)

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثْنِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآمِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

(فصلت: ۱۱)

ولنأخذ قبسات من أحاديث رسول الله على:

عن أبي سعيد الخدري: سئل رسول الله عن العزل فقال: «ما من كل الماء يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (رواه مسلم)(۱)

عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المشيخان)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب النكاح (۱۰). باب (۲۲). حديث (۱۲۳/۱۶۳۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب القدر (٤٦). باب (١). حديث (١/٢٦٤٣):

عن المغيرة بن شعبة أنه قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ يوم مات إبراهيم. [وفي حديث سفيان ووكيع. . . . «فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم»]. فقال رسول الله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف . . . » (رواه مسلم)()

وعن أبي ذر قال كنت مع النبي على في المسجد عند غروب الشمس فقال: ياأبا ذر أتدري أبن تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت المعرش (فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها) فذلك قوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم﴾».

(رواه البخاري والترمذي) (")

ويمضي المنهاج الرباني يعرض آيات الله في الكون عرضاً يطرق قلب الإنسان وعاطفته وفكره، يطرق فطرته حتى تصحو على حقيقة عهدها مع الله، عهد الإيمان وميثاقه. وهذا العرض يقدم لنا الحقائق الكلية المطلقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها:

ُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۖ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْةُ مَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ عَمِيدٍ ﴾ . (فصلت: ٢٠٤١)

#### ٢ . بين المتانح المطلقة والمتانح النسبية :

فحقائق منهاج الله هي حقائق كلية مطلقة ، أما جهود الإنسان وأبحاثه فإن وصلت إلى شيء من الحقيقة فإنها تصل إلى حقيقة جزئية لا تنهض لتكون حقيقة كلية في الكون . فكتاب الله ليس كتاب رياضيات ، فلا تجد فيه معادلات رياضية ، ولا كتاب فيزياء فلا تجد فيه القوانين الجزئية . ولكنه ذكر من عند الله ، يعرض الحقيقة الكلية ، ليتأمل فيها الإنسان ويتدبّر ، ثم ينطلق في الكون ليبحث ، فيجد من الجزئيات ما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الكسوف (١٠). باب (٥). حديث (٢٣/٩١٠، ٢٣/٩١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن (٦٥). سورة يس (٣٦). باب (١). سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن (٤٨) باب (٣٧). حديث (٣٢٢٧). النص للبخاري وما بين القوسين للترمذي.

يرتبط بالحقيقة الكلية ارتباط إيهان وتدبّر. وتظل جهود الإنسان تنمو، وتظل النظريات التي يبلغها خاضعة لإحدى القواعد التالية: فهي إما ناقصة فتستكمل بعضها الجهود البشرية في نموها وتطورها، وهي إما باطلة يثبت خطؤها مع متابعة جهود الإنسان، فتُلغَى وتُسْتَبدَل بها نظريات جديدة، وهي إما تجمل بعض الخطأ فتجرى محاولات تعديلها، ولذلك نُسمِي الحقائق في منهاج الله: «الحقائق المطلقة». ونُسمِي ما يبلغه الإنسان بجهده اصطلاحاً: «حقائق نسبية» لنفرقها عن الحقائق التي ترد في منهاج الله والتي وصفها الله بأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

وقد جعل الله السموات والأرض وما بينها ميداناً ممتدًا لجهود الإنسان وتأمله يديره:

﴿ ٱلدَّرَوْ النَّالَةُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن عَبَدِهُ اللَّهِ بِغِيرِ عِلْمِ ولاهدى ولا يكنبِ مَّنِيرِ ٢٠ )

وهذا العرض في منهاج الله لآيات الله في الكون يهدف كها ذكرنا لإيقاظ الفطرة في الإنسان ليخشع قلبه وينيب. وكذلك فإن الله مدّ الآيات في الكون، وسخّر ما في السموات والأرض، حتى يظلَّ الإنسان يرى آية بعد آية، تدعو إلى الإيهان والتوحيد، حتى يتبين للإنسان أنه الحقّ:

وَسَنُرِيهِ مُّ ءَايِنِنَافِ ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنفُسِمٍ مَتَى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ ﴿ ) (فصلت: ٥٣)

من هذه الآيات الممتدة في الكون، ومن هذا العرض الربّاني المعجز في منهاج الله لآياته في الكون، نرى كيف يصبح هذا وذاك مصدراً دائمًا غنيّاً للفطرة، يوقظ فيها قوى الإيهان والتقوى والتوحيد، مصدراً يظل يعمل بصورة أبديّة مستمرّة، لا ينضَبُ عطاؤه ولا ينقص، ولا يتوقف إلا إذا ظلم الإنسان نفسه فأوقف سعيه وتأمله وتدبّره. ومن هنا نرى أهمية مصاحبة منهاج الله مصاحبة عمر وحياة، ذلك لأنه نبع غني يظل يمدّ الإنسان بريّه وروائه، ويربط الإنسان بالكون وبآيات الله فيه، مادام الإنسان يسعى للأخذ منه، قبل أن تجف الفطرة وتذبل قواها وتقواها.

ولابد من أن نؤكد هنا، ولا بأس من التكرار، أننا هنا نعرض قبسات لتذكّر وتنبّه،

وهي قبسات لا تعطي الصورة الكاملة والعرض المتناسق. ولا يستطيع أحد من البشر أن يعرض هذا الأمر عرضاً متكاملاً متناسقاً، كها يعرضه منهاج الله. فلابد إذن من أن يعتبر المؤمن أن منهاج الله هو الذي يجب أن يعود إليه ليجد هناك ما لا يمكن أن يجده في مكان آخر، عرضاً ربانياً معجزاً. وحين يتابع المؤمن مصاحبة منهاج الله يجد أن الآيات تتفتح له مع المتابعة والمصاحبة، ويظلُّ عطاء المنهاج الرباني عطاء غنياً مع الزمن، ويظل منهاج الله نفسه يفتح آفاق الكون، ويظل يحمي الفطرة ويغذيها.

#### ٣ ـ منافذ الانسان على الكون :

وقد جعل الله للإنسان منافذ على آيات الله في الكون. جعل له السمع والبصر والفؤاد يُطلُّ من خلالها على الآيات المعجزة في الكون، على الآيات البيّنات. وهذه المنافذ كلُها متصلة بالفطرة، تستقبل من الكون ثم تصبُّ في فطرة الإنسان نوراً وهدى وتوحيداً.

﴿ هُوَالَّذِي أَنشَا كُرُورَ جَمَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَنرَ وَالْأَفْئِدَة ۗ قَلِيلًا مَّانَشْكُرُونَ ﴾. (الملك: ٣٣)

نعمة سابغة ظاهرة، نعمة تقدم للإنسان آيات الله تتجدد وتمتد مع الأجيال والعصور، حتى يسمع فيخشع ويرى فيبصر، ويتأمل فيتدبر.

﴿ ثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِ قِي وَحَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴾ (السجدة: ٩)

وفي هذه الآية من سورة السجدة تفصيل أوسع لما ورد في الآية من سورة الملك: ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الإنشاء والخلق: ﴿ سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ . وفي سورة الإسراء ظلال جديدة أيضاً:

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾.

(الإسراء: ٣٦)

وارتبط هنا السمع والبصر والفؤاد بمسئولية الإنسان، حتى يكون ما يصله عن طريق هذه المنافذ موضع مسئولية وحساب. وكذلك ليعلم الإنسان أنَّ لهذه المنافذ

حدوداً. فإنها تستطيع أن تبلغ بعض الأمور. وهناك أمور أخرى هي خارج حدودها فلا تُسأل عنها، وما عليها أن لا تتبعها أو تقفوها.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ هَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَا لَمُكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَلَّا اللَّهُ مُتَاكِمُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُرُونَ ﴾ (النحل: ٧٨)

وهذه المنافذ مرتبطة بالفطرة، تُودعُ فيها ما تستقبله حتى تؤثر فيها بإذن الله، فيتحرك الإيهان والتقوى وآيات التوحيد، وقواعد العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى. فإذا تعطلت هذه المنافذ سُدَّتْ ومُنِعَتْ مواردها من أن تصل الفطرة، فتذبل قوى التقوى فيها، وتَجفّ وتنحسر. ويصبح الإنسان بعد ذلك كالأنعام بل هو أضل: هو وَلقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن اللهِ وَلَهُمُ الْمُنْ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ ا

ونلاحظ في الآيات السابقة أن كلمة «السمع» تأتي على صيغة المفرد، وهكذا تأتي في جميع القرآن الكريم، فلا تجد لفظة الجمع «الأسماع». وأما كلمتا البصر والفؤاد فتأتي حيناً على صيغة المفرد وحيناً على صيغة الجمع، على حسب ما يتطلب السياق والخطاب. ففي سورة الإسراء جاء اللفظ كله على صيغة المفرد، حيث كان الخطاب موجهاً للمفرد: ﴿ولا تقفُ ما ليس لك به علم... ﴾ ولا مجال من حيث المعنى للتعدد، فإن الجنس والنوع هو مدار الحديث أكثر مما هو القدرة الخاصة بهذا وذاك. وفي الآيات الأخرى نجد الخطاب للجمع: ﴿هو الذي أنشأكم... ﴾، ﴿والله أخرجكم... ﴾. ومن هذا الخطاب للجمع نشأ التعدد مع «الأبصار» و«الأفئدة».

ولعل من ظلال هذه التعابير أن مجال التنوع والتهايز بالنسبة للسمع قليل أو غير معتبر. «فالسمع» لا يرتبط به من حيث هذه اللفظة تقدير وتدبر وتأمل، فهو واحد لدى الجميع. أما كلمة البصر فتختلف عن كلمة الرؤية. فقد تكون الرؤية واحدة، ولكن «الإبصار» يختلف من رجل لآخر، ذلك لأن اللفظة هنا لا تعني مجرد النظر والرؤية، ولكنها تحمل ظلال التدبير والاعتبار. وكذلك لفظة «الفؤاد» و«الأفئدة»، كها وردت في الأيات السابقة وفي غيرها. ويتكرّر هذا الأسلوب من التعبير مع هذه

الكلمات في القرآن الكريم:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمَلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللَّهِمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢،٧)

#### ٤ ـ سنة الله الثابتة في الكون والمياة :

وما يجب أن نلتفت إليه في هذا المجال هو السنن الربانية الثابتة في هذا الكون. وهذه السنن الثابتة نجدها في مجال النجوم والأجرام السهاوية، ومجال الرياح والأمطار، وميدان النشأة والخلق، وسائر ميادين الكون مما نشأ عنه في حياة الإنسان علوم شتى، علوم آخذة بالتزايد والنمو. ويظل الإنسان يبحث في هذا الكون المسخّر له كها عرضنا قبل قليل، ليكتشف سنناً من سنن الله في هذا الكون. ويكتشف طرفاً من الحقيقة المطلقة التي يعرضها منهاج الله. ولا تنحصر هذه السنن في باب أو أبواب من الكون والحياة، ولكنها ممتدة في الكون كله، ممتدة في الحياة كلها، ممتدة مع العصور والأجيال. وهذه السنن الثابتة تمثل آيات من آيات الله تدفع إلى التأمل والتدبر والإيهان. ومن بين هذه السنن ما يجرى في حياة الإنسان على الأرض، وما يمضي في حياة الأمم والشعوب، مما أنشأ حتى اليوم علوماً كثيرة، مازالت ماضية لتكتشف تفاصيل أوسع وأدق في هذا الميدان أو ذاك. ويشير القرآن الكريم إلى مثل هذه السنن إشارات تدعو إلى العبرة والتأمل، واليقظة والتدبر:

إن هذه السنن الثابتة في الحياة تمثل آيات بيّنات تدل على وجود الله وعلى وحدانيته. إن هذه السنن الثابتة جزء من الآيات البيّنات في الكون. يعرض لنا القرآن الكريم القدر الذي يعلم هو سبحانه وتعالى أنه قدر كاف لنا. ويفتح لنا كذلك آفاق الكون، حتى نمضي في البحث والدراسة، والتأمل والتدبّر، ونصل إلى طرف من سنن أُخرى تقوم عليها علوم البشر من فلك، وطب، وهندسة، واجتماع، وسكان، وتربية، وعلم نفس، واقتصاد، وجيولوجيا، وغير ذلك من العلوم الممتدة، والآخذة بالازدياد والاتساع.

وإن ما يمضيه الله في هذا الكون، وما هو من حكمته سبحانه وتعالى وكلماته، وما هو من أمره وعلمه، هو ممتد واسع لا يحيط به الإنسان أبداً، ولا يحيط إلا بشيء قليل منه:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِدَتِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾. (الإسراء: ٥٥) ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِي لَنَفِذَ ٱلْبَحْرُ قِبَلُ أَنْ نَنفَذَكُ لِمَثَ رَبِي وَلَوْجِ ثَنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴾.

(الكهف: ١٠٩) ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَٱلْبَحْرُيمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ﴾

ميدان واسع للإنسان، للإنسان في جميع عصوره وأزمانه حتى تقوم الساعة. ميدان واسع للإنسان في جميع مستوياته. ميدان واسع للإنسان في جميع مستوياته. ميدان واسع للإنسان في جميع مستوياته ميدان واسع للإنسان ليظل ينهل من ينابيعه الغنيّة ريّاً وإيهانا، ويظل ينمو بإيهانه، أو ينهض ليوقظ إيهانه الغافي، أو يوقظ فطرة أو يعالجها، ذلك كله قبل أن يوافيه الأجل. فإذا وافاه الأجل فلات ساعة مندم:

﴿ حَقَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ (إِنَّ لَعَلِيَ أَعَمُلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلُهُ أَ وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَةً إِلَى يَوْرِبُعَنُونَ ﴾ (المؤمنون: ٩٩،٠٠١)

ويعرض منهاج الله من السنن الثابتة ما يعلم أنه كاف للإنسان ليتدبر ويخشى. ويعرض منهاج الله هذا التصور عرضاً معجزاً كذلك لا نستطيع هنا إلا أن نعرض

قبسات منه، حتى ينهض المؤمن إلى منهاج الله فيجد النور والبشرى والحقَّ المتكامل ليتامل ويتدبَّر، فيخشع وينيب.

### ه . الاعماز في الفلق والتدبير :

وعندما يتأمل الإنسان في صفحة الكون والحياة، يجد الإعجاز في الخلق والتدبير، إعجازاً يطرق كل طاقات الإنسان طرقاً ممتداً لا يتوقف، طرقاً يمتد إلى الفطرة لتستيقظ من غفوتها على إيهان وتوحيد، وعهد مع الله وميثاق. والتأمل والتدبر لا يعني الجلوس والاسترخاء ولكنه يعني السعي والبحث والدراسة والعمل في هذا الميدان، على مصاحبة صادقة لقضية الإيهان والتوحيد. فتنكشف عندئذ للفطرة هذه السنة أو تلك، مع ما تحمله من تذكير وإنابة.

ولا يقف الإعجاز عند حدود إيراد حقيقة مما نسميه اليوم «علمًا»، ومما لم يكن معروفاً للناس، آنذاك. إن منهاج الله كله علم، وكل آية فيه هي علم حق. وقد عَرَّف رسول الله عَلَيْ العلم في حديثه الشريف:

عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «العلم ثلاثة، فها وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة».

(رواه أبو داود وابن ماجة)<sup>(۱)</sup>

إن الإعجاز لا يقف عند مجرّد إيراد هذه الحقيقة العلمية التي عرفنا بعض ظلالها اليوم في أبحاثنا الدنيوية، ولكن الإعجاز يمتد إلى هذه الصياغة الربّانيّة التي تعرض الحقيقة المطلقة على نحو يَضُمُّ في ثناياه جهود البَشرِ كلهم حتى تقوم الساعة. ولنأخذ مثلاً على ذلك حتى نوضح ما نهدف إليه:

فكلمة «رواسي» هنا، وكلمة «أن تميد بكم»، هاتان الكلمتان تضهان جهود الإنسان كلها وهو يضع كل يوم نظرية تشرح رُسُوَّ الجبال في الأرض، ومدى عمقها، (١) سنن أبي داود: كتاب الفرائض (١٣). باب ما جاء في تعليم الفرائض (١) حديث رقم (٨٨). سنن ابن ماجه: المقدمة ـ باب (٨) ـ حديث رقم (٤٢).

ومدى ارتفاعها، وأثر ذلك في حركة الأرض، والأنهار، والأمطار، والوديان، والسهول، وغير ذلك. وتظل جهود الإنسان النامية تدخل في إطار هذه التعبيرات الربّانيّة المعجزة. التي تمثل الحقيقة المطلقة الشاملة، الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وتظل جهود الإنسان تمثل حقائق جزئية أو نسبيّة لا يمكن أن تحمل هذا الوصف الربانيّ: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»، ولكنها حقائق نامية، تظل في مقياس الإنسان حقيقة يعتمد عليها في نموه وتطوره، فقد تنضم إلى حقائق أخرى مثلها لتكون صورة أوسع، أو تنال شيئاً من التعديل لتكون أقرب إلى الصواب، أو تُلغى لثبوت بطلانها كلّية. ولقد شهدت العلوم البشرية هذه النهاذج كلها في حركة نمو العلم وتطوره.

### ٦ - الفطرة الطيمة بطهرها وتتواها ترى وتبصر :

إن هذه الآيات المبثوثة في السموات والأرض، مفتوحة للقلب المؤمن ليرى فيها الآيات التي تنمي إيهانه وتزيد من خشوعه ويقينه، ذلك حين يتدبَّرها المؤمن، وحين ترتبط هذه الآيات مع فطرته السوية، وحين يصاحب التأمل والتدبر ذكر الله ذكراً دائمًا، كما مر معنا في آيات كريمة سبق عرضها.

ولكن الفطرة المريضة المنحرفة، الفطرة التي غلب فجورها على تقواها، قد لا تدرك هذه الآيات، حين يُغلَقُ السمْعُ والأبصارُ، وتُسَدُّ المنافذ لفساد الفطرة. وعلى قدر الانحراف في الفطرة تغلق أبواب السمع والأبصار، وتتعطل الأفئدة عن عملها.

إن هذه الآيات المبثوثة في الكون، في كل ناحية منه، آيات بيّنات تدل على وجود الله. ولكن إدراك هذه الآيات إدراكاً يغذي الإيهان وينميه، أو يوقظه ويدفعه، لا يتم إلا إذا كانت الفطرة قادرة على استقبالها عن طريق السمع والأبصار والأفئدة.

وكان من رحمة الله بعباده أن حفظ لهم الفطرة على صورة تظل تعمل وتستقبل وتدرك، حتى لو تعطل جزءً منها بعمل الإنسان السيء ونشاطه الفاسد. تظل الفطرة تعمل برحمة الله الواسعة، مها حطم الإنسان منها بفجوره، ومها أفسد منها بمعاصيه. تظل تعمل مادام فيها رمق بسيط، حتى تفسد كلها، وتتحطم كلها،

بصورة كلية ، بعمل الإنسان وفجوره وفساده وكفره . وفي هذه الحالة فقط تتعطل قوى إدراك الإيان واستقباله ، ولا يعطلها إلا كفر الإنسان على إصرار وكبر وعناد . لا يعطلها شيء إلا عمل الإنسان نفسه حين يبلغ بفجوره هذا الحد البعيد من الكفر والشرك والإلحاد ، وحين تمتد به الآثام والمعاصي حداً يغشى الران معها قلب الإنسان كله .

ونحن لا نستطيع أن نُحصي على كل إنسان عمله ، حتى نحكم عليه وعلى مستوى فطرته . ولكن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، هو وحده يستطيع أن يُحصي كل صغيرة وكبيرة ، وهو وحده الذي يقضي بالحق ، فيقضي لهذا أن يموت على الكفر جزاءً عادلًا حقاً لا ظلم معه ، ويقضي لهذا أن يموت على الإيمان جزاءً حقاً عادلًا .

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِثَنَّ فِي إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (غافر: ٢٠)

إن الله سبحانه وتعالى يقضي بها يشاء، ومشيئته هي الحق والعدل، لا ظلم معها أبدأ.

وسواء أعلمنا وجه العدالة هنا أو هناك أم لم نعلمها، فإن ذلك لا يعطل العدالة ولا يغير من الحق شيئاً. إن مسيرة الحياة كلها، ونشاط الكون كله لا يتعطل بجهل الإنسان أو علمه. فالأرض لها حركتها، والشمس لها حركتها، والنجوم والكواكب وسائر الأجرام السياوية، ماضية في حالتها لا تتوقف على علم الإنسان بها أو جهله بها. والحق في الكون يمضي لا يعطله جهل الإنسان أو علمه. وسنة الله ماضية، والله غالب على أمره.

ومن طريف ما أذكر مما دار بيني وبين بعض المتشككين من نقاش حول هذه القضايا، قضايا الإيمان والتوحيد، والربوبية والعبودية، أن قال أحدهم ذات ليلة وهو ينظر إلى السهاء: لو أنّ الله كتب في السهاء «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بخط كبير يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور لأمن الناس كلهم.

ولم أناقشه في حرفية هذا التصور. ولكني سألته: «إذا كنت تريد أن يقرأها جميع الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع العصور، فبأي لغة تريد أن تُكتب». فبهت وأطرق. ثمّ تابعتُ معه: نعم إن فكرتك جميلة. والله سبحانه وتعالى كتبها. ولكن كتبها بلغة يفهمها جميع الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع العصور. إن الله سبحانه وتعالى كتبها بلغة واضحة ليس في الساء وحدها، ولكن في الأرض وفي نفسك وفي كل مكان. إنها الآيات البينات المبثوثة في هذا الكون الممتد، إنها أحداث الحياة، إنها حركة الربح ونزول الأمطار، إنها في الموت، في الخصوبة، في الربيع، في الشتاء، إنها في كل حركة وسكون:

﴿ أَلَةَ رَوْا أَنَّاللَهُ سَخَرَكُكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ وَظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن عُجَدِلُ فِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَابِ مُنِيرٍ ﴾ (لقمان: ٢٠)

إن ما طلبت مكتوب حيثها ملت وتوجهت. إنه مكتوب ولكن المهم من يقرأ. . . ! فأطرق ثانية وقال: «صدقت».

إن الكون كله، إن الإنسان نفسه، إن التاريخ، إن هذا كله كتاب مفتوح، كل كلمة فيه تقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

إن التوحيد جليٌّ على صفحة الكون، وفي الإنسان، لتظل آيات الله تقرع قلب الإنسان في جميع العصور، والأمكنة: \_

﴿ وَفِي ٱلْآرْضِ اَلِنَتُ لِلْمُوفِينَ فَيْ وَفِي آنَفُسِكُمْ أَفَلَا بَصِرُونَ فَيْ وَفِي ٱلسَّمَاآءِ وِزَفُكُمْ وَمِالْوَعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاآءِ وَالْأَرْضِ اللّهُ اللّ

وكذلك:

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَاينِتنَافِ ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ اَنفُسِمِ حَقَّى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يُكُفِ مِرَيَكَ أَنَسَهُ مَكَلَى كُلِّ شَى ءِ شَمِيدُ نَنْ ۖ ٱلْآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآ ءَرَبِهِ مُّ ٱلْآ إِنَّهُ مِيكُلِّ شَىءٍ مُحِيطُ ﴾

(فصِّلت: ۵۲،۵۳)

هذه الأيات المبثوثة في الكون كله، أينها سرت، أينها نظرت، يراها المؤمن، يرى في كل حركة آية بينة على التوحيد والإيهان بالله الواحد القهار. إن الإنسان ينظر بعينيه فيرى، ولكنّ البصيرة هي التي تبصر، والقلب هو الذي يخشع أو يستكبر. وتظلّ هذه الأيات تتجدّد مع كلّ يوم، وتزداد مع السنين، وتزدحم في ما يكتشفه الإنسان في هذا الكون، ليكون ذلك كله حجة على الإنسان إذا كفر وأنكر، وقوة له إذا آمن واعتبر. الكون مفتوح للناس كلهم ليروا آيات الله بينة جلية، فالفطرة السليمة النقية، والحواس الطاهرة، والفؤاد النقيّ، يرى ويبصر ويعي ويعتبر. وأما من اندفع في الأعمال غير الصالحة، وجرى وراء الأثمام والمعاصي، والفسق والفجور، فإن هذه المنافذ تتعطل شيئاً فشيئاً، حتى إذا بلغت الأثام حدّاً معيناً، تعطّلت المنافذ كلها لدى الإنسان حتى لا يعود يرى آيةً ولا عِبْرة، فتظلم الحياة أمامه، وتطبق عليه الفتنة ويطويه البلاء:

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَتَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ بُعَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِدِيتُكَذِبُونَ ﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صُقِلَ قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانو يكسبون﴾».

(رواه الترمذي وقال حسن صحيح)(١)

والـرَّيْن: الـطَّبْعُ والدَّنس. ران ذنبه على قلبه: رَيْناً ورُيوناً، غَلَب. وران بك وعليك. رانت النفس: خبُثت وغَثَّتْ.

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكُرُ مِنَا يُنتِ رَبِهِ عَلَّا مَنْ مَا وَنَسَى مَافَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَهُوَ الْأَلْمُ مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّا ا

إنها الأثمام والمعاصي، إنها ما كسبت أيديهم، إنها أعمالهم هم، فها كان الله

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: كتاب التفسير (٤٨). باب (٧٥). حديث (٣٣٣٤).

ليظلمهم، وما كان الله ليظلم أحداً:

﴿ . . . وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . (النحل: ١١٨)

ولذلك كان ما يصيب الفاسقين والكافرين حقاً عدلًا من عند الله جزاءً بما كانوا يكسبون. وجاء التعبير القرآني ليؤكد هذا المعنى، ويجلو هذه الصورة:

﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (يونس: ٣٣) ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَ اللّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ فَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَى نِبُوا الطَّلْفُوتَّ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

(النحل: ٣٦)

وهكذا تتناسق الصورة الإيهانية في قلب المؤمن، وتترابط المعاني، وتنجلي الآيات مشرقة بينة، في الكون، في نفسه، في الآفاق، في التاريخ، وتغلق هذه الأبواب على الفاسقين والكافرين والمنافقين.

ولا تنحصر آيات الله في ما قد نراه في السهاء والأرض، وفي الآفاق كلها، ولكن حياة الإنسان على الأرض، مسيرة الفرد الواحد، وحياة الأمة والشعوب، هذه كلها تحمل آيات بيّنات تشرق بالتوحيد وبجلال الإيهان. ولذلك ألح الله سبحانه وتعالي على أن يسير الإنسان في الأرض، فينظر في سير الغابرين، وحياة السابقين، متأمّلا متدبّراً حتى يعتبر فيخشع وينيب. وأما الكافر الذي سُدّت المنافذ إلى قلبه بآثامه وبها كسبت يداه، فإنه يدبر ويستكبر:

﴿ قَدَّ خَلَتَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ •

(آل عمران: ١٣٧) ﴿ قُلْسِيرُواْفِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُجْمِينَ ﴾ ﴿ قُلْسِيرُواْفِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَٱلْخَلَقَ ثُنَّمَ ٱللّهُ يُنْشِئُ ٱللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (العنكبوت: ٢٠)

﴿ أُولَمْ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّمِهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلأَرْضَ

وَعَمَرُوهِ مَا أَتَّ مُرَهِمَا عَمُوهِ هَا وَمَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾

(الروم: ٩)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِ بَالا نُوحِى إِلْيَهِم مِن أَهْلِ الْقُرَيُّ أَفَلَا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَلِهِم وَ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ عَيْرُ لِللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَعُونَ مِمَا فَإِن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُولِلُونِ الْمُرْفِقِ فَي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كُنْ مَا مُؤْلِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُولِلْكُونِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُولِلْكُونِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْمِ مُولِلْكُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

ومع كل آية من هذه الآيات الكريمة عبرة يراها المؤمن في الأرض، حين يتدبّر سيرة الذين سبقوا. ففي الآية الأولى سنن ثابتة لله يمحق بها المكذبين، وفي الثانية تمضي السنن على المجرمين. وفي الآية الثالثة يرى المؤمن كيف بدأ الله الخلق وكيف ينشىء النشأة الآخرة، ويرى قدرة الله فهو على كل شيء قدير. ثم تأتي السنة الماضية، كها تعرضها الآية الرابعة، لتبين لنا أن الله لا يظلم الناس، ولكنهم يظلمون أنفسهم بأعهالهم، وما كانت قوتهم ولا ثرواتهم تمنع من أن تمضي عليهم سنة الله. وتربط الآية الخامسة مسيرة الإنسان في الأرض مع الرسالة التي تعاقب الأنبياء والمرسلون على حملها وبيانها للناس، وتبين أنه مهها كان في الدنيا من متاع فالدار الآخرة خير للمتقين.وتأتي الآية السادسة لتكشف لنا كيف أن الكافرين لا يرون هذه العبر والآيات، فلا قلوب لهم يعقلون بها ولا آذان يسمعون بها.

وفي الآية السابعة والآية الثامنة تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الناس بذنوبهم، وبها كسبت أيديهم.

هذه قبسات من كتاب الله تعرض لنا طرفاً من آيات الله في الأرض، في ميدان محدِّد،

ميدان المسيرة البشرية على الأرض، يعرضها الوحي الكريم عرضاً مرتبطاً بالتوحيد، بالإيهان، عرضاً ربانياً معجزاً، عرضاً يحمل التناسق والتكامل مع منهاج الله كله.

ولو أردنا أن نحدِّد ميادين هذه الآيات المعروضة في الكون على نحو يعين على التدبُّر والتأمل، لوضعنا ذلك في النقاط التالية:

١ ـ الآيات المعروضة في السياء، الآيات الثابتة مع الدهر، المعروضة للإنسان،
 لكل الناس، كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك.

٢ ـ الآيات المعروضة في الأرض، ثابتة مع الدهر، يراها الناس جميعهم في النبات والحيوان وسائر المخلوقات، من بحار وجبال وأنهار وصحاري وغير ذلك.

٣ ـ الآيات المعروضة ثابتة مع الدهر للناس كلهم في ما يراه الناس من حركة الكون: كالليل والنهار، والفُصُول، والرياح والأمطار.

٤ ـ الأيات الثابتة المعروضة مع الدهر للناس كلهم في تاريخ الإنسان على الأرض.

الآيات البينات في الإنسان ذاته، في خلقه ونفسه وطعامه وشرابه، ونفسه وحركته ونشاطه، في نومه ويقظته.

٦ ـ ما يبلغه الإنسان بمشيئة الله من خلال دراساته وأبحاثه في كل ميدان من الميادين السابقة.

من هنا نرى أن الآيات الدالة على التوحيد مبثوثة في الكون كله، في كل ميدان وكل حركة، حتى أصبحت جلية لكل إنسان، للقاعد وللساعي، وللعامل والعاطل، للقوي والضعيف، للغني والفقير، للناس جميعاً، حتى لا يكون عذر لأحد يوم القيامة أن يقول لم أر ولم أسمع ولم أشاهد.

لقد كانت الآيات مل، عينيه، حجة عليه، أو قوة له:

﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْثَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَّتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَثِ ثَنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيْمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّسَا صَا خَلَقْتَ هَلَذَ ابْطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ لَآنِ الْرَبِيَّ وَبَنَا إِنَّكَ مَن تُذْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَ أَخْرُ يَّنَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَآنِ وَبَنَا إِنَّنَا مَاللَّا لَهُ اللَّهُ الْمَا الْفَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ اللَّ

مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبُّنَاوَءَ الِنَا مَاوَعَدَ تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ (آل عمران: ١٩٠-١٩٤)

آيات بينات، آيات حق: خلق السموات والأرض، اختلاف الليل والنهار، آيات يدركها أولو الألباب، الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، والذين يتفكرون ويدركون أن الله لم يخلق هذا باطلاً، لم يخلقه دون تدبير منه سبحانه وتعالى، ودون حكمة منه سبحانه وتعالى، ودون نظام وسنن ربّانية كونية. إنه الحق بتدبير الله وحكمته وسننه. هذه الآيات المبثوثة في الكون كأنها تنادي الناس جميعاً: أن آمنوا بربكم كأنها تردد نداء الأنبياء والمرسلين: أن آمنوا بربكم! كأنها تردد نداء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه: أن آمنوا بربكم، كأنها تردد آيات القرآن الكريم: آن آمنوا بربكم. إنه نداء عظيم يملأ الكون كله، نداء ينادي للإيهان بالله، للتوحيد، أمنوا بربكم. إنه نداء عظيم يملأ الكون كله، نداء ينادي للإيهان بالله، للتوحيد، فكيف لا يسمعه الإنسان. إنه نداء يملأ الكون فتسمعه الفطرة السوية النقية، الفطرة التي تفتح منافذ السمع والبصر إلى الفؤاد، ليعي الفؤاد فيفكر ويتدبر، ويخشع وينيب.

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التي تتجاوب مع هذه الآيات البينات المبثوثة في الكون، الآيات البينات الدالة على التوحيد، الدالة على أنه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». إنّها آيات بينات دالة على ذلك، ناطقة بذلك، منادية بذلك، نداء مدوياً يملأ الكون كله.

هنا تتعامل الفطرة مع الكون، ومع الآيات المبثوثة في الكون. أما من ماتت فطرته، وسُدَّت منافذها فأنى له أن يسمع هذا النداء العظيم. أما أصحاب الفطرة النقيَّة السليمة فإنهم يظلون مع تفكيرهم وتأملهم، مع ذكرهم لله، يظلون يقولُون: ربَّنا...، ربَّنا...، ربَّنا...،

إن الكون كله ينادي للإيهان، يردد نداء الأنبياء والمرسلين، يردد نداء القرآن الكريم، يردد نداء الفطرة السليمة في الإنسان. كل ما في الكون يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكل ما في الكون يسجد ويخشع لله رب العرش العظيم، فكيف لا يخشع الإنسان ولا يسجد، كيف يستكبر؟!

كل ما في الكون خاشع ساجد، وكثير من الناس كذلك يسجدون ويخشعون، وهم المؤمنون، وكثير أيضاً يستكبرون فيحقُّ عليهم العذاب من عند الله. إنه عذاب حق لا ظلم معه، إنهم استحقوا هذا العذاب بها كسبته أيديهم، فها كان الله ليظلمهم، فقد حرَّم الله الظلم على نفسه، وحرَّمه على عباده، وأصبح الحقُّ هو نظام الكون كله، حق وعدل، وحكمة ومشيئة ربّانية غالبة، وتدبير رباني في الكون كله، لا يعطله جهل من جهل، ولا يؤثر فيه علم من علم. إنه تدبير الله الذي يقضي بالحق:

﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْآيَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْآيَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٢٠ : ٢٠)

فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة ، على دين الفطرة ، على الإيمان والتوحيد ، على دين الإسلام ، فإنه لم يترك هذه الفطرة دون رعاية وحماية منه سبحانه وتعالى . وحين سبقت كلمة الله فجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص ، يختبر فيها الناس وتجلى فيها معادنهم ، وتقوم الحجة على كل إنسان قبل أن يموت ، حين سبقت كلمة الله فجعل هذا الإبتلاء سنة ثابتة من سننه في خلقه وعباده في الحياة الدنيا ، فإنه سبحانه وتعالى جعل برحمته آيات الكون راعية للإنسان ، حانية على الفطرة ، تمدّها بالرَّيِّ والغذاء ، حتى تبقى على سلامتها وقوتها ، فتنجو من البلاء برحمة الله ، وتنجح في الابتلاء ، حتى تتنزل عليها رحمة الله فيثبتها على الإيمان والتوحيد رحمة منه سبحانه وتعالى . أما من غلبه هواه ، واتبع شهوته ، وأحاطت به خطيئته وما كسبت يداه ، فيسقط في البلاء والابتلاء ، حتى يستحقً عقاب الله عدلاً منه سبحانه وتعالى لا ظلم معه أبداً .

وتظل آيات الكون رحمة منه سبحانه وتعالى، آيات بينات تدعو الناس إلى الإيمان، شاهدة على أن الله لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عما يشركون علوًا كبيراً.

وتمتدُّ رحمة الله على عباده، رحمة حانية، رحمةً تظلُّ ترعى فطرة الإنسان التي فُطِر عليها، فبعث الله الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتب، وختمهم بمحمد وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، وتعهد الله بحفظ الذكر، بحفظ كتاب الله!

وإلى الفصل المقبل لنتفيًّا بظلال هذه الرحمة الحانية!

## الفصل قاليث المنبياء والرسل والكب المنزّلة

في الصفحات السابقة أوضحنا عدة قضايا رئيسة في طريق الدعوة، نوجزها بها يلى:

أولاً: إن قضية الإيهان هي القضية الأولى في حياة كل إنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي الحقيقة الكبرى في الكون، ولابد من إبراز هذا الأمر وأنت تدعو الناس ليقدِّروا خطورة ما تدعو إليه.

ثانياً: إن الإيهان قضية كل إنسان في كل عصر. فلا تقتصر قضيته على العلماء والعباقرة، ولا على جنس دون جنس، ولا جيل دون جيل، ولا على عصر دون عصر. ولقد قضيت رحمة الله وعدله أن تكون سبل الإيمان ميسرة للناس كلهم، حتى يكون حسابهم على أساس من هذا اليسر الذي قضاه. لذلك كان الإيهان قضية فطرة وبداهة. فالفطرة هي العامل المشترك في جميع البشر والأجناس والعصور. والحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان ليجلو موقفاً يتحمل فيه خطورة مسئوليته، في الحياة الدنيا وبعد الموت.

ثالثاً: إن العبادة ظاهرة ممتدة في تاريخ البشريّة كلها، على امتداد العصور، وتباعد الأماكن. وإن امتداد هذه الظاهرة على هذا النحو، وتعدّد أشكال العبادة، يشير هذا كله إلى أن العبادة كلها ذات أصل واحد، وأن هذه الأشكال المختلفة انحرافات عن الأصل الواحد. والانحرافات التي نشاهدها اليوم، في واقعنا المعاصر، عن الإسلام الذي حفظ الله أصله فينا دليل على ذلك.

رابعاً: إن الألوهية والربوبيّة وجلالها تحمل هذه كلها معاني وتصوراً يتعارض مع هذه الانحرافات، التي لا تدلّ على جلال الألوهية بقدر ما تدل على شرك وتضارب.

خامساً: قضت رحمة الله أن يبث آياته في الكون كله لتكون آيات مبيّنات على وحدانيته، توقظ الفطرة الغافية، وتعالج الفطرة المريضة، وتنمي الإيهان في الفطرة

السلمية، ذلك كله حتى تَرُدُّ هذه الآياتُ البيّناتُ الناسَ إلى حقيقة الإيمان.

كانت هذه القضايا كلها هي محور الحديث في الصحفات الماضية. وأحببنا هنا أن نوجزها لنذكر بها ولنثبِّتها في القلوب.

#### ١ - بعث الله الأنبياء والمرسلين ليخاطبوا النطرة أيضا :

وكذلك قضت رحمة الله الواسعة أن يبعث لهم الأنبياء والرسل، حتى يوقظوا الفطرة الغافية كذلك، ويعالجوا الفطرة المريضة، ويدفعوا الفطرة السليمة إلى آفاق الإيهان، وجلال التوحيد، وجمال العبودية لله والتسليم المطلق له:

﴿إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ إِرْتِ الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: ١٣١)

فبعث الله الأنبياء والرسل رحمة من عنده وفضلًا ومنَّة. بعثهم مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط.

منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، نزل مؤمناً بالله، وبلغ الرسالة إلى ذريته، ومضت ذرية آدم أُمةً واحدة على الإيان، تعبد ربًا واحداً. وظلّ الناس كذلك أمة واحدة دينهم الإسلام لا دين لهم غيره.

ثم قضت مشيئة الله أن يختلف الناس بعد ذلك فريقين:

فريق مؤمن وفريق كافر، وكان هذا باباً من أبواب سنة الاختلاف التي أرادها الله في الحياة الدنيا، ابتلاء منه لعباده وتمحيصاً لهم. من أجل ذلك بعث الله النبيين منذرين للكافرين ومبشرين للمؤمنين:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَعَيْدَةً فَبَعْتَ اللّهَ النَّبِيْتَ مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلُ مَعَهُمُ الْكِئنَبِ وَالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْفِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيّاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا آخْتَلَفُواْفِهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَامُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ

(البقرة: ٢١٣)

ويظل المؤمن ماضياً مع الحق بإذن الله يهديه الله إلى ذلك بإيهانه، وبرحمة الله له. ويتأكد المعنى في أكثر من موضع في كتاب الله:

﴿ وَمَاكَانَ التَّاسُ إِلَّا أَمَاتُ وَبِهِ دَةً فَأَخْتَ لَغُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّاكَ لَقُضِي بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ مِنْ مَاكَانُ التَّاسُ إِلَّا أَمَاتُهُ وَبِيمَا لَعُونَ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّاكَ لَقُضِي بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ مِنْ مَا كَانَا لَهُ وَكَانَ لَا كَالَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُمْ فِيمَا فَي اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وتؤكد كتب التفسير أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد هو الإسلام، حتى انحرف بعضهم فعبد الأصنام، فبعث الله نوحاً عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض. والآية في سورة يونس توضح المعنى الوارد في الآية من سورة البقرة وتؤكده.

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ونهس منها نهسة وقال: «أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسهاك الله عبداً شكوراً أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائتوا النبي في فيأتونني فأسجد تحت العرش فيقال يامحمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره» (رواه البخارى) (()

إذن كان الناس أمة واحدة ، وكان نوح عليه السلام أول الرسل إلى الأرض ، وكان الرسل مبشرين ومنذرين .

منذ ذلك التاريخ البعيد، حين بدأ انحراف الناس عن دين الفطرة وصفاء الإيهان، بدأ المنحرفون من فاسقين وكافرين ومنافقين يطرحون أسئلة الريبة والشك، ويجادلون في جهل ومراء، ويسألون البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى.

وتوالى الرسل، ورفع الله بعضهم درجات لحكمة هو يعلمها، ومضى اختلاف الناس على أنبيائهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتمحيصاً لعباده. واشتد الاختلاف حتى أصبح اقتتالاً:

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري: کتاب (۲۰) باب (۳).

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتُ وَ اتَيْنَا عِسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا عَامَة تُهُمُ الْبَيْنَتُ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ وَلَكِنِ الْمَتَلُفُواْ فَيْنَهُم مِّنَ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ولكي المَّن الله يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ (البقرة: ٣٥٣)

نعم! ﴿ ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ . وإرادته هي الحق والعدل ، والعلم والحكمة ، لا تتأثر ولا تتغير بعلم الإنسان أو جهله . فالله غالب على أمره وسنته ماضية .

لقد بعث الله رسله بالبيّنات. ومع كل رسول كانت بيّنته وحجته، لتردَّ على الكافرين من قومه، ولينذر ويُبَشِّر:

﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا الْمُسُلَنَا الْمَلْكِينَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئْبِ وَالْمِيزَاكِ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسَطِّ وَأَنْزَلْنَا اللَّهُ مَا يَنْكُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِالْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِينٌ ﴾ الْخَدِيدَ فِي النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِالْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيًّ عَزِينٌ ﴾ الخديد : ٧٥)

﴿وأرسلنا رسلنا بالبينات... ﴾ بينات تقوم بها الحجة، وبرهان قاطع. وكانت الآيات البينات تختلف في بعض نواحيها من رسول إلى آخر. فقد جاء موسى بتسع آيات بينات، تقتضيها الدعوة في ذلك العهد، وجاء عيسى بآيات بينات أخرى، وفضًل كلُّ نبيَّ بآياته التي جاء بها. ولكن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بقضية واحدة: هي قضية التوحيد، قضية أن لا إله إلا الله، وجاءوا كذلك يشهدون بأن محمداً على سيكون خاتم النبيين والمرسلين. ويؤكد القرآن الكريم القضية الواحدة للأنبياء والمرسلين في أكثر من سورة. ففي سورة الأعراف:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ والأعراف: ٥٩) عظيم ﴿ وَلِكَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودً قَالَ يَنقُومُ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَقُونَ ﴾ .

(الأعراف ؛ ٢٥) ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِحًا قَالَ يَعَوِّمِ ٱعْبُدُوا ٱللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِكُمْ هَدَدِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرَضِ ٱللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَّ وَفَا أَخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (الأعراف : ٧٣)

وهكذا تظل القضية واحدة مع جميع الرسالات، واضحة حاسمة. ومع كل رسول

أو نبى آيات بينات.

وأنزل الله معهم الكتاب، وأنزل معهم الميزان حتى تقوم حياتهم بالقسط والحق والأمانة.

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. ثم كان محمد على رسولًا ونبيًّا للعالمين:

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي. كان كلُّ نبي يبعث إلى قومه خاصَّة، وبُعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً، فأيها رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرُّعْب بين يدي مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة»

وفي القرآن الكريم:

﴿ قُلْ يَكَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . . . ﴾ (الأعراف: ١٥٨)

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّاكَ أَفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سمأ: ۲۸)

فكان كل نبيّ يُرسل إلى قومه خاصة، وبعث الله في كل أمة رسولاً. وسواء أعرفنا نحن الرسل أم لم نعرفهم، فلا تتغيّر الحقيقة، ولا يقوم صدقها على معرفتنا بها. إنه أمر فوق علم البشر وفوق بحوثهم ودراساتهم. إنه من علم الغيب، ولا يعلمه إلا الله:

﴿ وَلَقَدْ بَهَثْنَا فِ كُلِّ أَمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلِخُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم

(النحل: ٣٦) (النحل: ٣٦) ﴿ مِّنِ الْمُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَٰ مَنْ مَنْ فَإِنَّمَا يَضِلُ فَإِنَّمَا وَلَا نَزِزُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَقَّى ﴾ (الإسراء: ١٥)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب المساجد (٥). حديث (٢١/٣).

﴿ تَكَادُتُمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَقَ مُّسَأَلُمُ خَزَنَتُهَا ٱلْعَيْاتِكُونَدِيرٌ فَ قَالْوَا بَلَنَ قَدْ جَاءَ فَا نَذِيرٌ فَكَذَبَنَا وَقُلْنَا مَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللّهُ مِن ثَنَيْ وَإِنَّ أَنْتُمْ اللّهِ فِضَلَالِكِيدِ فَيْ ﴾ . (الملك : ١٥،٥) ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْمَقِ بَشِيرًا وَلَذِيرًا وَإِن مِن أُمَّةِ إِلّا خَلافِهَ اللّهِ يُلِيرٌ ﴿ ) . (فاطر : ٢٤)

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ زَّسُولُ فَإِذَا جَكَاةً رَسُولُهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾.

(يونس: ٧٤)

هذه قبسات من كتاب الله، وقبسات من أحاديث رسول الله على الله الحقيقة اليقينية، الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها بالبحث والتنقيب، وبجهود الإنسان وحده، ولكنها من علم الغيب أنبأنا الله بها، وقام كلَّ ما حولنا من آثار التاريخ، ومن بقايا الشعوب والأمم وإنتاجها، والسيرة النبوية الخالدة، قام هذا كله يشهد لهذه الحقيقة الربانية. وهي جزء من الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

هذه الحقيقة تقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلاً مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم والشعوب على ظهر البسيطة، وكان أولًم نوحٌ عليه السلام، وكان كل نبيّ يرسل إلى قومه خاصة مع الآيات البيّنات، وبُعِث محمد على خاتم النبيين والمرسلين إلى الناس كافة، إلى العالمين، إلى الإنس والجن.

#### ٧ = أنزل الله الكتاب مع بعض الأنبياء والرسل:

أنزل الله معهم الكتاب. فحرَّفَتْ بعض الأمم كتابها، وبقي لنا آثار من التوراة والإنجيل على ما فيهما من التحريف والتبديل والإخفاء. وتعهد الله للناس بحفظ ما أوحى به إلى نبيه محمد على المومنين، وحجّة على الكافرين.

فب الإضافة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الحجة الأولى والبرهان الأول، قامت الآيات البينات في الكون تثبت ما في الفطرة من أسس الإيمان، وتوقظ الفطرة الغافية، وتقوم الفطرة المنحرفة. وكذلك جاءت الرسل والأنبياء لهذه الغاية ذاتها رحمة من عنده وبرهاناً

وحجة. ولقد ذكر القرآن الكريم عدداً من المرسلين، وذكر بعضاً من الكتب المنزلة: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوج وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِو ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ

وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُولِشَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد دَرُبُورًا 🐨 ﴾

(النساء: ١٦٣)

﴿ وَلَقَدْ كَتَنْكَ إِنَّ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلأَرْضَ مِرْتُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُوبَ 🚭 ﴿

(الأنبياء: ١٠٥)

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوَرَنِهُ فِيهَا هُدُى وَفُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّدِينَوْنَ وَالْأَحْبَارُبِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قِلِيلاً وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ١٠٠

(المائدة: ١٤٤)

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى مَا تَكِرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَدْيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَمَا تَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيكَ فَيْدِهُ هُدًى وَنُورُ وَ

(المائدة: ٢٤)

مُصِدِّقًا لِمَا بَنْ مَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكِيةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🔘 ﴿

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَّبِ وَمُهَيِّمِينًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزُلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّيْعُ أَهُوآ ا مُمْ عَمَّا جَاءَك بِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأَ وَلَوْشُسَآءَ اللَّهُ لَجُمَلَكُمْ أَمَّةُ وَنِحِدَةً وَلَكِن لِيَسْلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِغُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَةٍ فَكُم بِمَا كُنُمُ فِيهِ تَغَلَلِفُونَ ۞ ﴾ (المائدة: ٨٤)

﴿ يَكَأَنُّهُ النَّاسُ فَذَ جَاءً كُم بُرُهَانُ مِن زَّيِكُمْ وَأَزَلْنَا إِلْيَكُمْ فُولا مُّبِيتُ ٢٠٠٠

(النساء: ١٧٤)

هذا بُرهان من عند الله ، وهو نور مبين ، وهو هدى وموعظة ، وهو بُشرى وشفاء . ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ٢٠٠٠ ﴾ (الحجر: ٩)

هذا هو القرآن الكريم وسنة رسول الله محمد علي المنهاج الرَّباني، الفرقان:

﴿ الْمَصْ إِكَانَا اللَّهُ أَنِولَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنهُ لِلْمُنذِرَبِهِ وَذِكْمُ قَالُمُومِنِينَ ٢٠٠

(الأعراف: ٢،١)

﴿ تَمَارَكِ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا إِنَّ ﴾ (الفرقان: ١)

وبهذا تكون الحجة القاطعة، والبيان الكامل، والبرهان والنور، قد استُكمل وتم . فلا حجة بعدئذ لأحد. لقد امتدت رحمة الله فجعل الكون كله آيات، وجعل الأيات

في نفس الإنسان، ثم بعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين، حتى لا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل:

﴿ رُّسُكُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِثَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمُنَذِرِينَ لِثَالِمَ عَلَى اللّهِ عَجَةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمُنَا لَا اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَ ١٩٥)

### ٣ - لا هجة للناس على الله بعد الرمل :

لا حجّة للناس على الله بعد الرسل أبداً. كيف يكون لهم حجة وقد جعل الله الإيمان فطرة فطرهم عليها؟ وجعل من رحمته آيات بيّنات تشير إلى التوحيد الخالص، آيات بينات في السماء والأرض وما بينها، آيات في الإنسان نفسه، في خلقه وتكوينه وأعضائه، في نفسيّته وتفكيره وعقله، وتذلك في تاريخ الإنسان، آيات بينات لا تنتهي ولا تنفد أبداً! ثمّ جاءت الرسل بعد ذلك كله لتبشر وتنذر، لتذكّر وتعظ، لتوقظ وتنبه. ثم كانت الحجة القاطعة مع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد على مربياً غير ذي عوج، نوراً وبرهاناً وشفاء وهدى وموعظة وذكرى، ومهيمناً على الكتاب كله. فأنّى لأحد أن تكون له حجة على الله. اللهم يامقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك. إنك حق ودينك حق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فاستمع إلى هذه الأسئلة المحددة... ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُم رَسُلُ مَنْكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُم آيَاتُ رَبِكُم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟!... ﴾ وكذلك ﴿ ... أَلَمْ يَأْتُكُم نَذَير؟! ﴾ وكانت الإجابة واضحة جلية: ﴿ قَالُوا بلى ... ﴾ ، وكذلك: ﴿ قَالُوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزَّلُ الله من شيء... ﴾ .

وواقع الإنسان اليوم، وواقعه فيها علمنا من ماضيه وتاريخه، يؤكد هذه الحقيقة. فإذا جمعنا بين قضية العبادة، وقضية الألوهية والتوحيد، وقضية الرسل، ثم قضية الانحراف، ظهرت لنا حقيقة ما نجده في واقعنا اليوم، وفي ما علمناه من التاريخ. فاليونان والرومان والهند والصين، وغيرها من الأمم والشعوب، حيث تجد الأصنام لديهم والأوثان، وأشكالًا متعددة هنا وهناك من العبادة، هؤلاء الأقوام جميعهم يقدِّمون لنا في تاريخهم وفي واقعهم اليوم الدليل بعد الدليل على أن الأصنام ونهاذج العبادة ليست إلا صوراً متنوعة للانحراف عن الأصل الواحد من التوحيد، وأن الله بعث إليهم الأنبياء والمرسلين برسالة التوحيد الخالص، وأنهم قد بُلِّغوا رسالة ربهم، فآمن من آمن، وكفر من كفر، ثم انحرف الناس عن التوحيد، كما انحرفوا اليوم في واقعنا المعاصر، حيث أصل التوحيد قائم في الإسلام في كتاب الله وسنة نبيه، في المنهاج الرباني، محفوظاً بحفظ الله وعنايته. إن واقعنا اليوم، والإسلام دين قائم ورسالته محفوظة، ليفسّر لنا كثيراً من مظاهر التاريخ، ومظاهر الانحراف. وليؤكد لنا ما تؤكده الآيات الكريمة من أن الله بعث في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 'وستظل جهود الإنسان في البحث والتنقيب تكشف ما يؤكد هذه الحقيقة، وكفي بكتاب الله وآياته شاهداً ومؤكداً. ولكننا نورد هذه الأدلة لمن ساوره الشك، أو اقتربت منه فتنة ، أو وقع فيها .

وهكذا نجد كيف أن القضايا التي عرضناها أخذت تترابط فيها بينها، وتتناسق على نحو محكم جلي : فالتوحيد والعبادة، والانحراف، ومعنى الألوهية، وفطرة الإنسان وما وضع الله فيها من الإيهان والتوحيد، وآيات الله في الكون وهي تخاطب الفطرة السوية وتربط التوحيد بالإنسان والكون، والرسل والأنبياء والكتب المنزلة، هذه كلها تتناسق في قلب الإنسان المؤمن تناسقاً كاملاً، ويعرضها منهاج الله عرضاً ربانياً معجزاً

حتى لا يبقى لأحد عذرٌ أو حجَّة في شرك أبداً.

# ٤ - بعث الله معمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنزل التران مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعمينا عليه :

لقد خُتم الأنبياء والمرسلون بمحمد على وهذه وحدها آية معجزة من آيات الله ، جلية مشرقة ، تظل تزداد ألْقاً وإشراقاً مع الزمن ، وتزداد قوة ويقيناً ، حجّة قائمة على المشركين إلى يوم القيامة وأنزل الله القرآن الكريم على عبده محمد على أنزل الكتب السابقة ، ولكن ليكون الحجة الباقية أبد الدهر ، وليحمل النور والبرهان ، وليخاطب الناس أجمعين ، والعصور والأجيال ، حتى تقوم الساعة . وسيظل منهاج الله ذكراً يحفظه الله ، لا يصيبه تبديل ولا تحريف ، ولا يصيبه نقص ولا ضياع . وإذا أراد الله أمراً فلا راد لأمره ولا لقضائه ، والكون كله خاضع لأمر الله . وجاء القرآن الكريم بناء على ذلك مهيمناً على الكتب الساوية كلها ، جامعاً لكل ما يحتاجه الخلق ، مفصلاً كل تفصيل ، حتى لم يعد للكتب الساوية السابقة إلا أن تكون حجة على الذين حرّفوا فيها وبدّلوا فيها .

سيظل منهاج الله بين أيدي الناس ليقدم الحجة والنور والبرهان على صدق رسالة التوحيد، وجلال الألوهية، وعزة العبودية لله رب العالمين. ولقد سبق أن ذكرنا الآية الكريمة من سورة المائدة، ولكننا نُعِيدها لأهمية هذا الموضوع، مع آيات أُخرى:

أنزله الله بالحق! وكذلك أنزله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب! وكذلك أنزله مهيمناً عليها. ولهذه الأسباب كلها أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحكم بينهم بها أنزل

الله عليه، بالقرآن، بالوحي المتنزّل من عند الله على محمد ﷺ، ونهاه عن أن يتبع الهواءهم! وبينٌ أن الله بعث الأنبياء وأنزل الكتب السهاوية ابتلاء منه سبحانه وتعالى وتمحيصاً.

هذا القرآن الكريم سيظل الحجة الجامعة لدى الإنسان أبد الدهر، وسيظل النور والبرهان، والشفاء والموعظة، وسيظل كها وصفه الله سبحانه وتعالى وصفاً لا يستطيع أحد من الناس بلوغه. ولكننا لابد من أن نشير إلى نقاط رئيسية:

أولاً: مع إعجازه في كل أموره حتى إنه لا يستطيع أحد من الإنس أو الجنّ أن يأتي بمثله أو بعشر آيات من مثله، مع هذا الإعجاز جعله الله ميسراً للذكر. ولقد سبق أن ذكرنا الآيات الكريمة من سورة القمر بهذا المعنى ونعيدها هنا:

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ﴾ (القمر: ٢٢، ٢٧) . ٤٠)

ثانياً: يستطيع كل إنسان أن يأخذ من كتاب الله قدر وسعه الذي سيحاسبه الله عليه، وطاقته التي وهبها الله له. وأول ما يحتاجه الإنسان هو أن يعرف اللغة العربية، التي لم تعد مجرد لغة قومية للعرب وحدهم، وإنها أصبحت، بالوحي المتنزِّل والرسالة المبلغة، لغة الإنسان، لغة المؤمنين المتعبَّدين، لغة الإسلام، لغة العصور والأجيال. وسيحفظها الله مع حفظه للذكر.

ثالثاً: يعرض كتاب الله نظاماً كاملًا للإنسان، يربط جميع ميادين حياته، ليقوم هذا النظام على التوحيد، ولترتبط قواعده كلها بالتوحيد.

رابعاً: يقدم كتاب الله الحجة البالغة للردِّ على المشركين على مختلف مذاهب الكفر والإلحاد التي تقوم في واقعنا المعاصر.

خامساً: لهذه الأسباب كلها يجب أن يكون القرآن مع كل إنسان مؤمن صحبة عمر وحياة ، لا تتوقف تلاوته ودراسته ، وتدبّره وحفظه أبداً . وتظل بذلك بركته وخيره مع الإنسان في قلبه وبصره وسمعه ، وبدنه وعافيته ، وصحته ومرضه ، وقوته وضعفه ، زاداً لا غناء له عنه أبداً في جميع أحواله (').

<sup>(</sup>١) يراجع كتاب دور المنهاج الربّاني في الدعوة الإسلامية، وكتاب منهج المؤمن بين العلم والتطبيق.

قد يعترض بعضهم على أننا نأتي بالبينة والحجة من كتاب الله وسنة نبيه. وقد يقول قائل كيف نقنع المشركين بحجة من كتاب لا يؤمنون به. ونردُّ على هؤلاء بأن القرآن الكريم جاء ليردِّ على المشركين والكافرين، وقدّم الحجة ضدَّهَمَ وهم كانوا لا يؤمنون به. وهي حجة من عند الله، فهي أصدق حجة وأبلغ. ومازالت دعوى المشركين اليوم مثل دعواهم في الماضي، لم تتبدل إلا بألوانها وأصباغها.

وكذلك فإن التجربة في ميدان الدعوة بينت أن خير حجة تسوقها، وخير بيان تقدمه هو من كتاب الله وسنّة رسوله. فهي الحجة التي لا تُردُّ إذا وفّق الداعية إلى اختيار الآية أو الحديث مما يصلح لهذا أو ذاك.

وعندما نذكر كتاب الله فإننا نعني أن سنة رسوله على جزء لا يتجزأ من المنهاج الرباني. وفي الوقت نفسه نعتبر أن المنهاج الرباني يتألف من ثلاثة عناصر لا تفترق أبداً: القرآن الكريم، سنة الرسول محمد على اللغة العربية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة.

ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يقدِّمه الداعية المؤمن من آيات الله البيّنات في السموات والأرض، أو مما يكشف عنه العلم والجهد البشريّ من دروس وعبر، ومن آيات بينات في الكون وفي حياة الإنسان، ليكون ذلك كله خاضعاً لتوجيه القرآن الكريم. ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يسوقه الداعية من تجارب في حياة الإنسان، أو من عبر مر هو بها، ليوضّع بذلك حجة وبرهاناً، ويكشف عن ظلال آيات كريمة وأحاديث شريفة. وبذلك يظل نهج المؤمن وهو يدعو نهجاً منطلقاً في نور وإشراق، غنياً بالزاد، قوياً بالحجة، ويظل نهج المؤمن بذلك نهجاً يصوغه منهاج الله على قوة ويقين، ووضوح وجلاء.

القرآن الكريم، كتاب الله المنزل على عبده محمد على الفرقان، البرهان، النور المبين، أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يتدبّر الناس آياته وحتى يتذكر أولو الألباب: ﴿ كِنَابُ أَنَرُلُنَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ولا نستطيع أن نصف كتاب الله بأحسن مما وصفه الله سبحانه وتعالى، أو بأحسن مما وصفه رسول الله على . ولقد ذكرنا بعض الآيات في وصف كتاب الله ، والآيات

كثيرة في هذه الصدد، كلُّ آية تعطي ظَلاً جديداً، أو تزيده تأكيداً. ولنستمع إلى حديث رسول الله ﷺ يصف القرآن الكريم:

عن عليّ بن أي طالب رضي الله عنه قال: أما إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ألا إنّا ستكون فتنة. فقلتُ: ما المخرج منها يارسول الله؟! قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد﴾، من قال به صُدّق، ومن عَمِل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». خذها إليك ياأعور. أي الحارث الأعور الذي كان يخاطبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الحديث. (رواه الترمذي)(")

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه» (رواه الترمذي) (٢)

بعض الدعاة يحسب أن الفلسفة البشرية أبعد أثراً في الإقناع، أو أن الاستدلال المجرّد بالعلماء الغربيين أقوى حجة. ومع أننا نود أن يخوض كل داعية تجربته، إلا أنني أنصح أن يكون هنالك خُطَّة ونهج توجه أسلوب الدعوة واختيار الوسائل وأضرب مثلاً على ذلك بتجربة مررتُ بها.

كنت مديراً للإذاعة في محطة إرسال قرب مدينة حمس. وكان يعمل في المحطة مهندس جامعي تشيكوسلوفاكي. وكان معنا أثناء تركيب المحطة، فريق عمل كامل من شركة «تسلا» التشيكية. فبعد التعارف بدأت فوراً أدعوهم إلى الإسلام، وبدأوا هم يدعونني إلى الشيوعية. وأخذ جدل طويل يدور بيننا استغرق أشهراً مع بعضهم، وأكثر من سنة مع آخرين، حتى استقر الأمر والجدال مع مهندس استمرت إقامته في المحطة. كان من جملة ما قاله لي، حين أخذت حججه تنهار، إنك تغلبني لأن لغتك المحطة. كان من جملة ما قاله لي، حين أخذت حججه تنهار، إنك تغلبني لأن لغتك (١٥)، (٢) سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن (٤٦). باب (١٤). حديث (٢٩٠٧)،

الانجليزية أقـوى. ولـو حدثتني بالفرنسية لكنت أقنعتك. فأجبته: لا! إن الفرق الأساسي بيننا ليس اللغة فلغتك الانجليزية واضحة غير مضطربة. إن الفرق الأساسي هو أنني درست شيوعيتك فأنا أتكلم معك عن معرفة، وطبعاً درست الإسلام. ولكن أنت تنتقد الإسلام وأنت لا تعرفه، فتقع في أخطاء جسيمة تضعف حجتك. فلو درست الإسلام كها درست الشيوعية لكنت أقرب إلى المنهاج العلمي الأمين. فقال: صدقت! ولكن كيف أدرس الإسلام؟! قلت له: سأحضر لك ترجمة القرآن الكريم بالفرنسية، باللغة التي تتقنها وتجبها، فوافق فأحضرت له الترجمة. وبدأ بدراستها بشوق ونهم، وكان يعود إلـيّ بين الحين والآخر ليسأل في حقوق العهال والمرأة وغير ذلك، حتى أتم دراسة ترجمة القرآن مرّين. وقبل أن أغادر حمص، قال لي: «لا أقول لك إني آمنت تماماً بالله، فهازال لي بعض الأسئلة. ولكن أوكد لك أن هذا الكتاب هو أعظم كتاب قرأته في حياتي كلها. وأنا بحاجة إلى أن أعيد دراسته. وليتني أتعلم العربية لأقرأه بلغته الأصلية، فالترجمة دائمًا أقل من الأصل».

لا أدري ما حاله الآن، فالهداية بيد الله، والإنسان يؤدي واجبه ويدعو إلى الله ورسوله والله يفعل ما يشاء.

وكان من طريف ما دار بيننا من حوار ذات مرة ، أن ناقشنا دور المرأة في المجتمع . وعرضتُ له إلى أي حدَّ تبتذلُ المرأة حين تضطر إلى العمل في تنظيف الشوارع وهي في شيخوختها . أمثلة كثيرة وحوار طويل . ثم قال أخيراً : «لو أن نساء تشيكوسلوفاكيا يرون ما تناله المرأة عندكم من احترام وعدالة وحماية لأثرن كلهنّ الإسلام» . قال هذا بعد أن رأى نهاذج من الحياة الإسلامية ساعدت على الشرح والتوضيح .

هذا هو أثر القرآن الكريم في رجل غير عربيّ. رجل جامعي مهندس، درس في بلاده فكر قومه وحضارتهم، حتى اعتبروا أنفسهم هم المتقدمين ونحن المتأخرين. نعم، لقد كان هنالك حوار دائم بيننا يساعد على توضيح ما يقرأ، وكان هنالك حوار سابق من آثاره أن شوّقه لدراسة القرآن. لقد كان محور حديثي معه هو التوحيد، الإيهان بالله سبحانه وتعالى، ربّاً واحداً لا شريك له، له الأسهاء الحسني كلها. وكلها كان يطرق موضوعاً جانبياً بالنسبة للتوحيد، هامّاً بالنسبة له، كنتُ أُجيبه بها يشبع

رغبته واهتهامه، ثمَّ أربط الموضوع نفسه بالتوحيد من خلال آيات وأحاديث. لقد كانت الأيات والأحاديث أعظم أثراً في نفسه، حين أسوقها في موضوعها من خلال تسلسل منطقي يربط الحجة لتخاطب العقل والقلب والفطرة.

لابد من أن نتذكر ونحن ندعو الناس إلى التوحيد، أننا ندعو بشراً مثلنا، خلقهم الله على الفطرة كها خلقنا، يشعرون كها يشعر الناس، يخافون، ويرغبون، ويحبون ويكرهون. يهزّهم الموت، ويفزعهم القبر، وتثيرهم أحداث الحياة، وتشدّهم آيات الله في الكون، في السهاء، في الأرض، في أنفسهم.

شتان بين داعية يريد أن يسخّر الدعوة ليمجد هذا الرجل أو ذاك، أو يهاجم هذا وذاك، أو يدعو لعصبية هنا وهناك، شتان بين هذا الداعية وبين من يدعو إلى الله ورسوله، إلى الإيهان، إلى التوحيد. إن العصبية الجاهلية لهذا وذاك قد تستهلك الوقت والجهد والفكر، بينها يظلُّ الناس على جاهليتهم، لم يقتربوا من نور الإيهان. ولكن الناس وقضاياهم، وحاجاتهم وأمور دنياهم، والقضايا الاجتهاعية والسياسية كلها يمكن أن تكون مدخلًا إلى التوحيد والإيهان، حين يجعلها الداعية حجّة لحق وبرهاناً على صفاء، أو حين يصبح التوحيد هو منطلق فهم هذه القضايا والحاجات، والأحداث والهموم، بأسلوب مقنع هادىء، تستريح عنده النفوس المكدودة، وتطمئن والأحداث الخائفة، وتستقر العقول الحائرة التائهة. في ظلال التوحيد وأنداء الإيهان تصان الحقوق كلها، والحاجات كلها، وتدرس قضايا الناس، وتحفظ أعراضهم!



## الفيصل لأول

### مَشِيئَة الله وقضاؤه وَقدره

#### ۱ . تمکید :

لقد عرضنا فيها سبق من الفصول والأبواب بعض جوانب الإيهان، وعدداً من القضايا الأساسية المتعلقة بالتوحيد.

ونودُ هنا أن نذكّر بقضيتين أساسيتين، نحتاج إلى إعادتهما أكثر من مرة، لأهميتهما من ناحية، ولكثرة نسيان الإنسان لهما أو لوقوع الخطأ في تصورهما. وهاتان القضيتان هما:

1 - إن الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة كل إنسان، وكذلك في حياة البشرية كلها. وإن الحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان ليقرر موقفه، وليتحمل مسئولية قراره في الدنيا وفي الآخرة. ويوم القيامة لا يغني أحد عن أحد شيئاً، ولا تنفع ندامة، ولا يجدي تلاوم.

٢ - إن من أهم شروط الإيهان والتوحيد أن نؤمن بالله الواحد الأحد، بكامل صفاته وأسهائه لا بجزء منها، ولا بإله تفرزه أهواؤنا المريضة، وشهواتنا المنحرفة. فالله هو الإله الواحد الذي لا إله سواه، وهو على كل شيء قدير، فعّال لما يريد، لا يُسأل عها يفعل وهم يُسألون، إليه ترجع الأمور، علام الغيوب، السميع البصير الحكيم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يظلم أبداً فقد حرّم الظلم على نفسه، هو ربّ كلّ شيء وهو رب العرش العظيم، إلى سائر أسهائه الحسنى وصفاته العليا جلّ جلاله، لا إله إلا هو.

وبغير هذا التصوّر المتهاسك المتناسق تنهار كل التصورات، وتتناقض الأفكار وتضطرب.

فالله هو وحدَه الخالق البارىء المصور، هو القادر على أن يخلق ما يشاء كها يشاء حين يشاء. لا يستطيع أحد من خلقه أن يحدَّ أو يقيّد من مشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لخلق الكون كله على نحو آخر، يختلف عها نشاهده في واقع حياتنا. ولكنَّ

الباب الثالث الفصل الأول

مشيئة الله مضت وكلمته سبقت، فخلق الكون والحياة على النحو الذي نراه، والذي نطالع منه جيلًا بعد جيل، وعصراً بعد عصر، حتى تقوم الساعة، لا نتعلم منه إلا بقدر محدود، لا نستطيع أن نجمع علوم الكون كلها في صدورنا أبداً.

هذه هي صفة الخالق، وهي صفة تقتضيها البداهة والفطرة والعقل، وكل قوى الإنسان. وبغيرها لا يكون الخالق خالقاً، ولا الإله إلهاً. وتلك صفات المخلوق، صفات تقتضيها البداهة والفطرة والعقل وكل قوى الإنسان، حتى يكون المخلوق مخلوقاً، وبغيرها تضطرب الموازين وتختلط الأمور، ولا يعود المخلوق مخلوقاً.

الخالق، الإله، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء حين يشاء، ولا يسأل عما يفعل، والمخلوق عبد خاضع لله، لا يفعل ما يشاء إلا في حدود ما رسم له مولاه وربّه وخالقه. والمخلوق هو الذي يُسأل عما يفعل، ويحاسبه مولاه وربّه وخالقه على ما يشاء من عمله.

هذا هو تصور الفطرة السليمة للخالق والمخلوق وللعلاقة بينها. ولكنَّ هذا التصور يضطرب حين تضطرب الفطرة، فتختلُ الموازين فيها، فيعلو الكبر والغرور في الإنسان حتى يتجاوز حده في فكره وتصوره، وفي سلوكه المحاسِب أو المعترض أو المنكر، حتى يكاد ينسى أنه عبد مخلوق. وقد يزداد الكبر والغرور إلى حدَّ تفسد فيه الفطرة فساداً كبيراً حتى يحسب الإنسان نفسه إلهاً، أو يحسب غيره كذلك، فيقع في الكفر.

فمهمة الإنسان المخلوق هي أن يتعرَّف على سنن الله في الكون تعرَّف المتأمل المتدبِّر، تعرَّف العابد الخاشع، تعرَّف من أقرَّ بأنه عبد لله، لربه، لخالقه، لا تعرُّف المدبر المستكبر، ولا تعرُّف الذي يريد أن يَسْأَلَ ويحاسب، أو يجادلَ ويهاري، تعرُّف من أحبَّ الحقَّ فسعى إليه واتبعه، ونفر من الباطل والهوى.

### ٢ ـ أماس التأمل والتدبر :

وأساس التأمل الصادق والتدبّر الأمين أن يتجرد الإنسان من شهواته وأهوائه، ومصالحه الظالمة المعتدية، ومطامعه الفاسدة الشريرة، فلا يدفعه الهوى إلى عدوان

البياب الثالث الفصل الأول

وظلم، أو إلى غدر وخداع، أو إلى كذب وبهتان، أو إلى جريمة وطغيان، أو إلى آثام ومعاصي تمتد في حياته، وتزيد مع الأيام. هذه الآثام والجرائم كلها تعطل قدرة الفطرة على استقبال الحق والتصوّر الأمين، ثم تعطل بذلك بعض طاقات الإنسان، من عقل وفكر، وتفسد بعض طاقاته الأخرى من عاطفة وشعور، حتى يصبح عاجزاً عن بلوغ الحقيقة المشرقة في الحياة. إن أساس التأمل والتدبر تجرُّد يُنقِي الفطرة، فيدفعها لتلتقي مع الكون وسننه، والحياة وآيات الله فيها، لقاء يفتح القلوب والبصائر لمن كتب الله له الهداية والنور. إن الكون كله مفتوح أمام الإنسان ليجوب آفاقه، وليقيم دراساته، حتى تقوم الساعة، وليظل الكون والحياة مصدر آيات بينات تقرع القلوب والبصائر:

﴿ اَلْمَ تَرُوْا أَنَّاللَهُ سَخَّرَكُكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِنْفِ مُّنِيرِ ﴾

### ٣ . جعل الله سننه الثابتة رهمة منه على عباده :

وجعل الله في هذا الكون سنناً ثابتة ماضية فيه، ليكون ثبات هذه السنن رحمة من الله على عباده وخلقه، وليكون هذا الثبات مصدر قوة دافعة للإنسان، تدفع خطوه وسعيه في هذا الكون الممتد، لينمو السعي ويتطور ويتجدّد. فولا هذا الثبات لما استطاع الإنسان أن يخطو خطوة في الكون، ولاضطرب سعيه واختلط عمله، وتاه في سراب بعيد. وجعل الله هذه السنن الثابتة في الكون متناسقة مع الإنسان الذي خلقه، منسجمة مع طبيعته وقدراته، لتمضي الحياة بعد ذلك على سنن ثابتة أيضاً، تراها الأجيال كلّها، أو يكتشفها جيل بعد جيل. الولادة والموت سنتان ماضيتان تجملان آيات بينات، تقرع البشرية كلها قرعاً مدوّياً، حتى لا يبقى عذر لأحد بغفلة. والفطرة التي فطر الله الناس عليها جعلها الله قادرة على استيعاب آياته البيّنات مادامت الفطرة ثابتة طاهرة لم تلوّثها المعاصي والآثام.

إننا نستطيع، من أجل التوضيح والتيسير، أن نقسم السنن في الكون والحياة إلى ثلاثة نهاذج أو أقسام، بها يناسب البحث هنا، خلافاً للتقسيم الذي أوردناه في فصل سابق:

الفصل الأول الباب الثالث

أولاً: السنن الثابتة مع جميع العصور والأجيال، السنن التي يراها الناس كافة والعصور كلها، فتظل على امتداد الحياة البشرية آيات بينات للناس كافة، ترعى الفطرة وتقرع القلوب وتذكر الناس، جميع الناس، فالولادة والموت، والشمس والقمر أمثلة على ذلك، ولكن يزداد فهمها مع السنين.

ثانياً: السنن الثابتة التي يمتد اكتشافها مع حياة الإنسان على الأرض، يكتشف كلُّ جيل شيئاً منها، فتظل بذلك مدداً بالآيات البينات، للأجيال المتعاقبة، تحنو

وتقرع وتوقظ.

ثالثاً: السنن الثابتة التي هي جزء من علم الغيب، لا سبيل للإنسان إليه، ولا سبيل إلى اكتشافها بالأبحاث والدراسات، أو المعامل والتجارب. وليس لها من مصدر حقيقي إلا الوحي المتنزِّل على الأنبياء، والفطرة التي فطر الله الناس كلهم عليها، الفطرة التي أودعها الله أسس الإيهان، وزودها بالقدرة على تلقي رسالة الأنبياء والمرسلين، واستيعاب ما يبلُّغونه من علم أوحى الله به إليهم، والإيمان والتصديق به.

خلق الله الكون كلُّه، والخلق كلُّهم، على السنن التي أرادها سبحانه وتعالى، والتي سبقت كلمته بها، ومضت مشيئته بها. ولو أراد الله لخلق الكون على نحو آخر، يختلف عما نشاهده ونراه ولكنَّ كلمته سبقت، ومشيئته مضت، وحكمته غالبة، وقضاءه حق وعدل:

﴿ وَمَا لَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّعَى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِننب مِنْ بَعْدِهِمْ لَهِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ . (الشورى : ١٤) نعم! ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. . ﴾! إنه الأجل المسمى ، إنها السنَّة الثابتة التي قضى بها الله ومضت بها مشيئته. ويتأكِّد هذا المعنى في آية بعد آية: ﴿ أَمْ لَهُ مْ شُرَكَ كَاوُا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ ۞ ﴾ (الشورى: ۲۱) وكذلك

﴿ لَّوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٦٨)

وكذلك:

﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَمِدَةً فَآخَتَ لَفُواً وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَبِكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ (يونس: ١٩)

ومع كل آية تقترن ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك﴾ بظلّ جديد من الظلال. ففي بعض الآيات تقترن هذه «الكلمة التي سبقت» بالاختلاف على الأنبياء، أو الاختلاف بين الناس، أو بعقاب الله.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴾

فقد مضت سنة الله ومشيئته في أن يكون الحساب والعقاب أجلًا مسمى، وأن تكون أعهار الناس كذلك آجالًا محدة، وأن تكون للإمم أيضاً آجال مسهاة. ولولا سنة الله الماضية ومشيئته الغالبة التي جعلت موعداً محدداً وأجلًا مسمى لعقابهم لأنزل الله عقابه عليهم آنذاك، لأنهم يستحقونه.

ولقد سبق أن عرضنا الآيات التي تذكر سنن الله الثابتة، عرضناها من سور: الأحزاب وفاطر والإسراء وغافر والفتح، ونكتفي هنا بالتذكير بآية واحدة من سورة الأحزاب:

﴿ سُنَةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ أَمِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِسُنَّةَ ٱللَّهِ بَدِيلًا ﴾ (الأحزاب: ٦٢)

### ٤ ـ مشيئة الله بين السنن الثابئة والابتلاء :

ومن سنن الله الثابتة في الحياة الدنيا أن تكون الحياة دار ابتلاء وتمحيص للإنسان، واختبار وامتحان له، على سنن لله عادلة ثابتة، حتى لا يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد عُص تمحيصاً، وقامت الحجة له أو عليه، ذلك كله بعمله وما كسبت يداه. فجعل الله لكل إنسان رزقاً محدداً، وبين الأجل المحدد والرزق المحدد يدور الابتلاء والتمحيص في الحياة الدنيا، حتى لا يُظلَم أحد أبداً يوم القيامة، والأدلة قاطعة، والحجّة بينة. ويجلو هذه الصورة آيات كثيرة وإحاديث كثيرة، نقتيس منها حديثاً شريفاً واحداً:

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول ﷺ أنه قال: «إن روح القدس نَفَثَ في روعي أنَّ نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا

الباب الثالث - الفصل الأول

يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته» (رواه أبو نعيم في الحلية)(١)

حديث شريف عظيم! يضع الحقائق جلية، ويبسط بعض السنن الثابتة بسطاً واضحاً: أجل محدود ورزق موعود، وقضاء الله نافذ في هذه السنن وفي غيرها، ومشيئته ماضية في الكون.

فمشيئة الله إذن هي مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسهاء الحسنى كلها. إنها مشيئة العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، العليم بذات الصدور، القادر على كل شيء. إنها ليست مشيئة العبد المخلوق، ولا مشيئة الإنسان الضعيف، ولا مشيئة الموى المضطرب والشهوات الهائجة، إنها مشيئة الله الذي لا إله إلا هو، وإنها قضاؤه وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

إن اضطراب التصور لمشيئة الله ولقضائه وقدره، ينشأ عن محاولة إخضاع المشيئة الربانية لضعف الإنسان، ولأهوائه وتصوراته. فحين يتلو بعض الناس قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَا تَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَرِيمًا اللَّهِ اللَّهِ عَانَ عَلِيمًا عَرَجُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

حين يتلو بعضهم هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله ، يتساءل في نفسه أو يعلن تساؤله: إذا كانت مشيئة الله هي النافذة الماضية ، وإذا كنّا لا نستطيع أن نشاء «إلا أن يشاء الله» ، فلهاذا يحاسبنا الله إذن على أعهالنا التي لم تمض إلا بمشيئة الله؟!

إن هذا السؤال نفسه يدل على اضطراب تصوّر «التوحيد»، واضطراب تصور الشيئة الإلهية هي مثل مشيئته هو، أو مشيئة المشيئة الإلهية هي مثل مشيئته هو، أو مشيئة غيره من الناس، مشيئة متغيرة متبدّلة، مشيئة تتردّد بين العجز والهوى، وتحركها المصالح وتدفعها الشهوات. وينسى أنها مشيئة رب السموات والأرض ورب كل

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع الصغير وزيادته (الجامع الكبير) للحافظ السيوطي تأليف محمد ناصر الدين الألباني (ج۲)، (ص: ۲۰۹). حديث رقم (۲۰۸۱).

شيء. إنها المشيئة القادرة العالمة العادلة الحكيمة الخبيرة. إنها المشيئة التي لا تظلم أبداً. إنها المشيئة التي تسمو مع جلال الألوهية، مع جلال الحق والعدل والحكمة! ونورد آية أُخرى نعيش في ظلالها، حتى تزداد الصورة وضوحاً:

نعم! فريق في الجنّة وفريق في السعير! فهذه مشيئة الله النافذة، وهذا قضاؤه وقدره، وهذه سنته الثابتة في الكون، لن تتبدل ولن تتغيّر! ولو شاء الله لجعل الناس كلهم في الجنّة ولخلق الكون كله على هذا الأساس. ولو شاء الله لخلق الكون كله على سنن أخرى، ولقضى بأن يكون الناس كلهم في النار! ولو شاء لخلق الناس على نحو آخر، ولجعل ولادتهم ونشأتهم ونموهم ومصيرهم شيئاً آخر. إن الله قادر على هذا كله وعلى غيره، فهو على كل شيء قدير، وهو الذي يقضي بها يشاء ويختار، فسبقت كلمته ومضت مشيئته في أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص واختبار، فمن الناس من يخرج منها وقد نجا ونجح في الامتحان، فينال بذلك رحمة الله، فيدخل الجنة في دخل من يشاء في رحمته ، ومن الناس من يضل نتيجة لما كسبت يداه فيسقط في الامتحان، فيدخل النار جزاءً عادلًا لا ظلم معه أبداً، يدخل النار بها كسبت يداه، وبعد حساب فيدخل النار جزاءً عادلًا لا ظلم معه أبداً، يدخل النار بها كسبت يداه، وبعد حساب وميزان، وبعد أن تقوم عليه الحجة، بعد أن عُص في الدنيا تمحيصاً كاملًا عادلًا!

هكذا مضت مشيئة الله وسنته في الكون: لا يدخل أحد الجنّة بعمله، ولكن يدخلها المؤمنون فقط برحمة الله لهم. فيغفر الله لمن يشاء على حكمة غالبة، ويعفو عن كثير. ويدخل الكافرون النار بأغمالهم، بكفرهم، بها كسبته أيديهم من آثام ومعاص ومظالم وضلال، على حكمة غالبة لله وعدل لا ظلم معه.

فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله ﷺ: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا. فإنه لن يُدْخِلَ الجنّة أحداً عَمَلُه». قالوا: ولا أنت يارسول الله؟! قال: «ولا أنا. إلا أن يتغمّدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ (روا مسلم)(ا)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب (۵۰). باب (۱۷). حدیث (۷۸/۲۸۱۸)،

فالعمل الصالح يجلو القلب فيثبِّته على الإيهان. والتوبة والاستغفار، والعبادة والطاعات تصقل القلب وترفع عنه الران، حتى ينالَ العبد بذلك رحمة ربه على مشيئة ربانيّة عادلة، وحكمة غالبة، وقضاء نافذ، وقدر ماض، فيُدخلُه الله الجنّة برحمته إن شاء. وأما الظالمون فإنهم يدخلون الناربها كسبت أيديهم على عدل حق لا ظلم معه أبداً. ولقد سبق أن عرضنا معنى «الران»، والأحاديث الشريفة التي وردت بصدده. وسنة أخرى لله غالبة ومشيئة ماضية وقضاء نافذ، سنَّة لله تعرضها لنا آية في سورة

الأنعام، وحديث شريف:

﴿ مَنْ جَآةً بِالْفَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَ أَوْمَن جَآءً بِالسِّيتَةِ فَلا يُعْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٦٠)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال فيها يروي عن ربه عزَّ وجلَّ قال «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثمّ بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو همَّ بها فعَملَها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» (رواه البخاري ومسلم)(۱)

وهكذا تمضى سنن الله في الكون حقّاً مطلقاً. ويظلُّ الكون كتاباً مفتوحاً، تقرأ فيه الأجيالُ جيلاً بعد جيل، ما يشاء الله لعباده أن يعرفوه، ويأتيهم بعض علم الغيب من عنـد الله وحياً على رسله وأنبيائه. ونورد سنناً أخرى لله في هذه الحياة الدنيا، نعرضها قبَسَات مِنْ كتاب الله، من القرآن الكريم، لنرى كيف تمضي هذه السنن على ثباتها:

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَيَّ آجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ ٢٠ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاؤَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ 🕜 ﴾ . (الأنعام: ٣،٢)

فهذا هو أجل الإنسان، أجل مسمّى عند الله!

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الرقاق (٨١). باب (٣١). صحيح مسلم. كتاب الإيهان (٢). باب (٥٩). حديث رقم (١٣١/٢٠٧).

### ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ أَجَلُ فَإِذَاجَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 📆 ﴾.

(الأعراف: ٣٤)

وهـذه هي آجال الأمم والشعوب، تمضي على سنة لله ثابتة، ومشيئة ماضية، وحكمة غالبة، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُو مِن ذَكْرِ وَأُنتَى وَجَعَلْنَكُو شُعُونًا وَقِبَ إِلَى لِتَعَارَفُواْ إِنَّا أَكُورَا أَنَّ اللَّهِ الْقَلَامُ إِنَّا اللَّهِ الْقَلَامُ اللَّهِ الْقَلَامُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّامُ اللَّ

قانون رباني وحق مطلق ماض في الحياة. وكذلك:

وتمضي مشيئة الله في الكون كله في ما دقً وما جلّ ، مشيئة عالمة حكيمة غالبة . وليست مهمة الإنسان أن يعترض على هذه السنّة أو تلك ، وإنها مهمة الإنسان أن يتأمل ويتدبّر ، وأن يتعلم فيعرف ، وأن يرى فيبصر ، حتى يخشع وينيب ، إن آمن واتقى . أما إن أدبر واستكبر ، فلن يرى ولن يبصر ، ولكنه سيتحمل هو نتيجة كبره وإدباره .

وتمضي مشيئة الله في الرزق، في رزق عباده على سنن ثابتة، يعرض كتاب الله للبشريّة كلها قبسات وآيات:

﴿ وَلَقَ سَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَلَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنْزِلُ بِقَدُرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ مَ غَيِرُ بَصِيرٌ ﴾ (الشورى: ٧٧)

إنها مشيئة الله تمضي على علم وحكمة فهو الله العليم الخبير: «إنه بعباده خبير بصير». فهو أعلم كيف يبسط الرزق لهذا، وكيف يُقْدُره لذاك، على حكمة غالبة وعدالة ماضية.

وسواءً أعرفنا وجه الحكمة والعدالة أم جهلناها، فإنها ماضية في الكون كله، لا تتوقف على معرفة الإنسان لها أو جهله بها. إنها حق في الحياة ماض لأن الله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. إن الشمس تشرق وتغرب وتقوم بجميع حركاتها ومسيرتها في الكون قبل أن يعلم الإنسان عنها شيئاً إلا أنها تضيء. ولما زاد علم الإنسان عنها اليوم قليلاً ما غير ذلك من حركتها شيئاً. وقس على ذلك سائر سنن الله في الكون. فهي سنن ماضية سواء أعرفها الإنسان أم جهلها!

إنها مشيئة الله وقضاؤه وقدره! إنّها مشيئة الألوهية بكل ما فيها من وحدانية وجلال، وبكل ما يجب على المخلوقات من تنزيه لها وتسبيح! إنها مشيئة الخالق بكل جلاله وعظمته، وبكل أسهائه الحسنى، وليست مشيئة المخلوق بكل ضعفه وعجزه! وكتاب الله، القرآن الكريم، يعرض صوراً يخشع أمامها الإنسان، وهو يرى جلال المشيئة الربّانيّة، تجتمع الأسهاء الحسنى فيها، وتلتقي على مضيّ أمرها: العليم الحكيم، اللطيف الخبير، الرؤوف الرحيم، القوي العزيز، المتكبر الجبار، القاهر فوق عباده الذي لا يُسْأل عها يفعل وهم يُسْألون، الواحد الأحد، الصمد، الخالق البارىء المصور له الأسهاء الحسنى كلها، تجتمع كلها لتبين لنا مشيئة الله ماضيةً في الكون، في أصغر أصغر أجزاء ذراته، إلى أكبر أكبر مجرّاته!

هذه هي الألوهية وهذه هي مشيئتها! . وتمضي مشيئة الله في الكون كله . ولنأخذ قسات أخرى من كتاب الله :

﴿ وِلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيْنَ هَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَفَظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَعَ فَانْبَعَهُ مُرُوجًا وَزَيْنَ هَا لِلنَظِرِينَ وَ الْقَيْسَنَا فِيهَا وَوَلِينَ مَا أَنْبَعَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْرُونِ السَّمَةِ فَالْبَعَدُ وَمَا مَعْنِيشَ وَمَن لَسَّتُمْ لَهُ مِرَزِقِينَ ﴿ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن لَكُمُ وَهُ وَمَا أَنْبَنَ أَهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِلَّا مِن السَّمَاءِ مَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَنْ وَكُونِينَ ﴿ وَلَا مَن السَّمَاءِ مَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَن السَّمَاءِ مَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن السَّمَاءِ مَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَلَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِي الللْمُعَلِيْنَا اللَّهُ

مع كل آية من هذه الآيات مشيئة لله ماضية في الكون، مشيئة غالبة، مشيئة

جمعت أسماء الله الحسنى في جلال الألوهية وعزَّتها، وعظمتها وقدرتها!

ويقف الإنسان المؤمن ليخشع وينيب. ويقف الإنسان العاقل ليتدبّر ويتأمل عسى أن يبصر بإذن الله، وعسى أن تلتقي فطرته مع آيات الكون. وتجتمع هذه الآيات البيّنات لتبيّن لنا ظلالاً وصوراً وحقائق عن مشيئة الله، حتى نرى التناسق والتكامل والترابط:

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَانَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَقَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٩٩)

نعم! لو شاء الله لخلق الكون على سنن أخرى وهو قادر على ذلك، فهو على كل شيء قدير. ولكن الله لم تقض مشيئته بأن يؤمن من في الأرض كلهم جميعاً. لقد اقتضت مشيئة الله سنناً أخرى في الكون، سنناً اقتضت أن يخلق الله الناس كلهم على فطرة الإيهان، وأن يلهم النفوس فجورها وتقواها، وأن يجعل الشيطان في حياة ابن آدم ابتلاء منه سبحانه وتعالى، ليغري الشيطان ابن آدم، فيسقط بعمله الذي يحاسب عليه، وينجو من ينجو على سنن ربانية، نعلم طرفاً منها، على قدر ما علمنا الله. ويمضي الشيطان في غواية ابن آدم، قضاء من الله وقدراً، فهكذا قضت مشيئته، ولو شاء الله لقضى بغير ذلك، فله الأمر وحده، وإليه ترجع الأمور كلها، لأن هذه من صفات الألوهية وأسهائها الحسنى:

﴿ قَالَ رَبِّ مِا ٓ أَغْرَيْنِي لَأَرْيَنِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَ الْكُومِنَهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وقالَ هَذَا صِرَطُ عَلَى مُستقِيدً ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَلَقُ إِلَامَنِ اتَبْعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ وإنَّ عَلَيْهِمْ مُلْطَلَقُ إِلَامَنِ اتَبْعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ وإنَّ عَلَيْهِمْ مُلْطَلَقُ إِلَامَنِ اتَبْعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللهِ عَلَيْهِمْ مُلْطَلِقً إِلَامِنِ اتَبْعَكُ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللهِ عَلَيْهِمْ مُلْطَلِقً إِلَا مِن الْعَالِي اللهِ عَلَيْهِمْ مُلْكُونِهُمُ أَنْهُمْ مِينَ اللهِ عَلَيْهِمْ مُلْطَلِقًا مُنْ إِلَيْ عَلَيْهِمْ مُلْكُونِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكُونِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْطَلِقًا مُنْ الْعَلَى مُنْ الْعُلْقِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْطَلِقًا لِهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْعُلْقُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُنْ الْعُلْقِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُنْ الْعُلْلُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِهُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مُنْ أَلّهُ مُعْمُونُ مُنْ أَلْمُعُمْ عَلَيْكُومُ مُنْ أَلْمُعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ مُنْ أَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ مِنْ أَلْمُعُمْ عَلَيْكُومُ مَا عَلَالِهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ عَلَيْكُومُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا عُلْمُ مُنْ أَلِمُ مُع

هذه هي مشيئة الله! وهذه صورة من صور الابتلاء التي اقتضتها مشيئة الله، ابتلاء لابن آدم، وتمحيصاً له، واختباراً له. ولو شاء الله لقضى غير ذلك، فهو على كل شيء قدير. ولكن الأمر له، فقضت مشيئته بذلك! فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله! ومن خلال هذا الابتلاء، يظل ابن آدم مسئولاً عن عمله، محاسباً عليه، يلقى جزاءه أو عقابه. واستمع إلى آيات الله وهي تصف هذا الابتلاء:

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُ نُ لَمَّا فَضِي ٓ ٱلْأَمْرُ إِكَ اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَا لَيْ وَوَعَدُتُكُم وَالْحَالَةُ عَلَيْكُم

مِن سُلْطَنِ إِلّا أَن دَعُوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوَا أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاأَنَتُهُ بِمُصْرِخِيَ ۚ إِنِّي كَفَرْبُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن فَبَالَ إِنَّ الظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اللِيدُ ﴾ بِمُصْرِخِي ۗ إِنِي كَفَرْبُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن فَبَالَ إِنَّ الظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اللِيدُ ﴾

إن جلاء هذه الآية يكشف سنة الله التي اقتضتها مشيئته في هذا الكون. اقتضت هذا الابتلاء للإنسان. ونظل نذكر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾. إنه الإيهان والتوحيد، إنها الفطرة السليمة، وما أودعها الله من أسرار وطاقات، تحفظ ابن آدم بمشيئة الله، بالسنن التي فرضها في هذا الكون، من أن يقع ضحية للشيطان، إلا من رضي هو أن يتبع الشيطان عن غواية وضلال، بعد أن فسدت فطرته وانحرفت بها كسبت يداه.

#### ه ـ مثينة الله في عدالتها وحكمتها :

وهكذا نجد أن الصورة آخذة بالنمو والتناسق والترابط، لتعرض لنا «مشيئة الله وقضاءه وقدره» من خلال قبسات من القرآن الكريم، ومن خلال أحاديث رسول الله

ويستحيل علينا أو على أحد من البشر أن يعرض تكامل مشيئة الله على تناسقها وتكاملها، إلا القرآن الكريم، إلا منهاج الله، فهو وحده الذي يعرض الصورة المتناسقة المتكاملة، على جلالها وعظمتها. ونمضي لنطالع سنناً لله أُخرى، نجدها في أحاديث رسول الله عليه:

فعن عبدالله قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» (رواه البخاري) ((رواه البخاري))

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري. (فتح الباري ـ طبعة دار المعرفة) كتاب القدر (۸۲). باب (۱). حديث (۲۰۹٤).

سنة جليّة ، سنة من سنن الله ماضية في الحياة . ويقدِّر الله لكل عبد من عباده أربع كلمات : الرزق والأجل والشقاء والسعادة . وفي رواية أبي داود في سننه : «فيكتب رزقه وأجله وعمله ، ثم يكتب شقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . . . . » وكذلك في صحيح مسلم (۱) .

فالكلمات الشلاث التي قدّرها الله على كل عبد من عباده لا تكون هي موضع الحساب والجزاء. فلا يعاقب الله عبداً ولا يجزيه لأنه فقيّر أو غنيّ. فالفقر والغنى ابتلاء من الله وكذلك الأجل. ولا يُعاقبُ العبدُ ولا يُجْزَى لأنه طبيب أو مهندس أو غير ذلك. ولكنه يحاسب على ما عمل في فقره وغناه، وعمره وكيف أفناه، وعمله وكيف أمضاه. ثم يُكتب شقيّ أو سعيد. وذلك على أساس ما فعل برزقه وعمره وعمله، كما سنبين في الفصل المقبل إن شاء الله.

ويتعذَّر فهم حقيقة هذا الحديث الشريف إلا إذا أدركنا حقيقة تصبور المشيئة الإلهية وخصائصها التي علَّمنا إياها الله سبحانه وتعالى، والتي تفرضها الفطرة السليمة والعقل المتوازن الأمين.

ولعله من المناسب هنا، قبل أن نضرب أمثلة أخرى، أن نوجز أهم صفات المشيئة الإلهية كما عرضناها في الصفحات السابقة، ليقوم فهم الأيات الكريمة والأحاديث الشريفة على أساسها:

١ ـ إنها مشيئة الله التي تجمع أسهاءه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى.

٢ ـ إنها مشيئة الله الذي هو على كل شيء قدير، فعّال لما يريد، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

٣ - إنها مشيئة الله، مشيئة عادلة لا ظلم معها أبداً، فقد حرّم الله الظلم على نفسه، وحرّمه بين عباده.

٤ - إن عدالة المشيئة لا تتوقف على معرفتنا لوجه العدالة أو عدم معرفتنا.

٥ - إنها مشيئة الله ، مشيئة تحمل العلم الكامل والحكمة . فمع كل قدر يقدره الله

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب القدر (٤٦). باب (۱). حدیث (۱/۲٦٤٣)، سنن أبي داود: کتاب السنّة (۳٤). باب القدر (۱۷). حدیث (٤٧٠٨).

حكمة ماضية ، سواءً أعرفنا هذه الحكمة أم لم نعرفها .

كان لابد من إيجاز هذه النقاط، لنتذكرها قبل أن نستعرض القسم الثاني من الحديث السابق، حيث يقول رسول الله ﷺ: «فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار...» وفي رواية لمسلم «... إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس...».

وقد يضطرب تصور المسلم إذا لم يفهم معنى الحديث على أساس التوحيد، وعلى أساس ما عرضناه. فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة، هكذا نحن نراه في ميزان الحياة الدنيا. نراه كريبًا شجاعاً ذا نجدة إلى غير ذلك من الصفات، فهل عرفنا نيّته، هل علمنا ما يخفي صدره، هل علمنا ما خفي علينا من شره وفساده؟! نحن نحكم عليه بظاهر الأمر، ولكن الله يحكم عليه بميزان عادل لايظلم أبداً.

﴿ يُعْلَوُمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا تَشِرُّونَ وَمَاتَّعْلِمُونَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ٢٠٠

(التغابن : ٤)

إن المؤمن حين يقرأ هذا الحديث يدرك بوضوح أن الله لا يظلم أبداً، فإذا قضى على عبد أن يدخل النار كان قضاؤه عادلاً حكيمًا قام على علم يحيط بالكون كله، وعلى ميزان دقيق. وكذلك شأن الرجل الآخر الذي يقضي له الله بدخول الجنة فهو قضاء عادل فيه رحمة الله بعبده المؤمن. وحين يتذكر المؤمن هذه المعاني، يدرك حينئذ أن له حدوداً لا يستطيع أن يتجاوزها لأنه مخلوق، ولأن ميزانه مها دق لا يقوم على علم دقيق كاف. ومع كل قضاء يقضيه الله حكمة ماضية لا تتأثر بمعرفتنا أو جهلنا، وعدالة مطلقة، وميزان دقيق يقوم عليه الكون كله.

وحديث آخر:

عن علي رضي الله عنه ، قال: كُنًا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا رسول الله عنه فقعد وقعدنا حوله . ومعه مخصرة . فنكس فجعل ينكث بمخصرته . ثم قال : «ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار . وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة » قال فقال رجل : «يارسول الله! أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ » فقال : «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة . ومن كان من أهل الشقاوة ، فسيصير إلى عمل أهل السعادة . ومن كان من أهل الشقاوة ، فسيصير إلى عمل أهل ميسر . أما أهل السعادة فييسر ون لعمل أهل

السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدًّق بالحسنى فسنيسُره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ و المناسرة للعسرى ﴾ و المناسرة المنا

إنها السنّة الإلهية، والقانون الربّاني، سنّة تعمر الكونَ على حكمة ماضية مع كل حدث في الكون ومع كل قدر. وتشرق في قلب المؤمن عظمة هذه السنن وجلالها وصدقها، وهو يقرأ الآيات والأحاديث. ومحور الحديث الشريف السابق «اعملوا فكل ميسرّ لما خلق له». ثمّ تأتي الآية الكريمة: «فأمّا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى». فتفسير «أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» هو «اعملوا»، وأما «فسنيسره لليسرى» فتفسيرها: «كلّ ميسرّ لما خلق له».

#### ٢ - مثيئة الله في تضانه وتدره :

وكيف لا يكون الأمر كذلك، والله سبحانه وتعالى هو خالق كُلِّ شيء، وهو مدبِّر كلِّ شيء، وهو مدبِّر كلِّ شيء، وهو على كل شيء قدير، له الأسهاء الحسنى كلها. فمن يقدِّر مصير كلِّ إنسان إلى الجنة أم إلى النار إن لم يكن الله وحده؟ وكيف يمضي الكون إن لم يقدر الله وحده مصير كلِّ شيء على علم وقدرة وحكمة وعدالة وميزان دقيق؟

وحين نقرأ الحديث الشريف السابق يجب أن نستجمع ما أوجزناه قبل قليل عن مشيئة الله: فهي مشيئة عادلة لا تظلم أبداً، حكيمة ماضية حكمتها، قادرة على كل شيء، مشيئة تجمع الأسهاء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وحين يكتب الله مكان كل نفس من الجنة أو النار فإنها يكتبها على عدل منه سبحانه وتعالى، ورحمة وسعت كل شيء، وحكمة ربّانية. ولا ينشأ الاضطراب في نفس الإنسان حين يقرأ مثل هذه الأحاديث والآيات إلا حين يضطرب تصور التوحيد، ويغيب عن البال أن الإيهان بالقدر جزء أساسيً من التوحيد وتصوره. وبغير هذا التصور الذي يربط القدر مع بالقدر جزء أساسيً من التوحيد وتصوره. وبغير هذا التصور الذي يربط القدر مع

(۱) صحیح البخاري: (فتح الباري ـ طبعة دار المعرفة) کتاب القدر (۸۲). باب (٤). حدیث (۱۳۰۵). سنن أبي (۲۳۰۷). صحیح مسلم: کتاب القدر (۲۱). جدیث (۲۹۱۷). سنن أبي داود: کتاب السنة (۳۵). باب القدر (۱۷). حدیث (۲۹۹۵).

التوحيد لا يستقيم تصور أبداً، ويضطرب تصور الألوهية والربوبية، ويضطرب تصور العبودية. إن هذا الاضطراب ينشأ كذلك حين يريد الإنسان أن يخلع على الألوهية صفات العبد. فهو يريد من الله أن لا يقدر مصير كل إنسان، لأن هذا «التقدير» يتعارض في ميزانه البشريّ المضطرب فقط مع محاسبة الله لعبده «الإنسان». أما في ميزان «التوحيد» وحقيقة «القدر» فلا يوجد تعارض أبداً. وسبب هذا التعارض الظاهري في بعض النفوس هو أنها تُريد أن تُخْضِعَ «الغَيب» «والدار الآخرة»، «والساعة»، «والبعث والحساب»، لتصوّراتها البشرية ولموازينها الدنيوية. ولكنّ الغيب كلّه هو من أمر الربوبية في عظمتها وجلالها، والألوهية في سموها وتفرّدها، يقف أمامها الإنسان المخلوق المؤمن عابداً خاشعاً، يتدبّر ليتعلم، ويفكّر ويفرد.

ويذهب بعضهم، من خلال كبرهم وغرورهم، مذاهب شتّى في تساؤلاتهم المتناقضة، ثمّ يضعون من عند أنفسهم تصوّرات مضطربة متناقضة، ويسوقون تعبيرات لأفكارهم تلك ينزلونها منزلة الحق المطلق. وهم في ذلك لا يعتمدون إلا على عقولهم المحدودة، وعلومهم المحدودة، وأعارهم المحدودة، وبيئتهم الضيّقة المخنوقة. ولو وقفوا عند نصوص القرآن وبيانه عن الغيب، مصدقين خاشعين، لكان ذلك أتقى وأنقى. ولقد كان صحابة رسول الله ﷺ يفعلون ذلك عن وعي وتصديق ويقين.

فعن ابن الديلمي قال: أتيت أبّي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدّر، فحد ثني بشيء لعلّ الله أن يذهبه من قلبي. قال: «لو أن الله عذّب أهل سهاواته وأهل أرضه عذّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعهالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار». قال: أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثمّ أتيت حذيفة بن اليهان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدً ثني عن النبي ﷺ مثل ذلك (رواه أبو داود وابن ماجة) (()

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: كتاب السنّة (٣٤). باب في القدر (١٧). حديث (٢٩٩). وابن الديلمي

فانظر إلى هذا الفهم الواحد للصحابة، فَهُم غرسته مدرسة النبوّة، وغرسته آيات واحاديث دون أدنى تأويل وتبديل. ما أحوجنا اليوم إلى هذه المدرسة وخصائصها، وإلى هذا الفهم وعمقه، وإلى تدبّر كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: «كلُّ شيء بقدر حتى العجز والكيس» (رواه مسلم وأحمد)(١)

فإن كان العجز من قدر الله، فإن الله لا يأمر عباده به، ولا يدعو له دينه. فالقدر إذن ليس هو أمر الله إلى عباده، ولا هو منهاجه الذي يدعوهم إليه ويحاسبهم على مقدار اتباعهم له. إن القدر هو السنن الربّانية التي وضعها الله لهذا الكون، والقوانين التي يخضع لها الإنسان، والقوانين التي يخضع لها غير الإنسان. فكل ما في الكون يخضع لنظام خاص وضعه الله سبحانه وتعالى. حركة الشمس، شروقها وغروبها، يخضع لنظام خاص وضعه الله سبحانه وتعالى. حركة الشمس، شروقها وغروبها، هي من قدر الله، مرض الإنسان وعجزه هو من قدر الله، صحته وقوته من قدر الله. واستمع إلى آيات الله في كتابه العزيز توضح هذه الصورة:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِفَدَرِ إِنَّ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَيْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ (القمر: ٤٩:٥٠) ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاءِ عِمَا مُنْتَمِرِ اللَّ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْنَقَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِّرَ اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِّرَ اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِر اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدُر اللَّهِ وَمُعَلِينَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدْر اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

فكل شيء خلقه الله جمل له سنة وقانوناً ونظاماً يخضع له. وكل نظام وقانون يمضي في الكون بأمر من الله، فها أمره إلا كلمح بالبصر. وهذه الأمطار نزلت من السهاء، وهذه الأرض تفجرت عيوناً، فالتقى الماء من هنا ومن هنا في وقت مقدّر محسوب، وكل شيء مهها كان صغيراً

<sup>=</sup> هو أبو بُسْر. ومنهم من يقول أبو بشْر. اسمه عبدالله بن فيروز. وأخرجه ابن ماجة: المقدِّمة. حديث (٧٧). باب في القدر.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب القادر (٤٦). باب (٤). حديث (١٨/٢٦٥٥). الفتح الرباني. كتاب القادر (٣). باب (١) حديث (٣). المجلد (١). (ص: ١٢٢).

أو كبيراً فإنه مقدَّر ومحسوب. ووراء ذلك كله حكمة كبيرة ربانية، تنهض كل قوى الكون لتحقيقها.

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَٱلْقَيْسَ افِيهَا رَوَسِي وَٱلْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مِّوْزُونِ اللَّ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَكُورِزِقِينَ فَي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِد دَنَا خَزَآبِنِكُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُومِ اللَّهِ (الحجر: 19- ٢١)

هكذا يكون قدر الله سبحانه وتعالى: ﴿ . . من كلِّ شيء موزون ﴾ . كل شيء موزون ﴾ . كل شيء يقدر تقديراً ، ويحسب حساباً ، ويوزن وزناً . نعم! كل شيء بقدر . كلُّ شيء ينزله الله فهو من خزائنه سبحانه وتعالى ، وينزّله بقدر معلوم محسوب . واستمع أيضاً إلى هذه الآيات الكريمة تعرض قدر الله في دقته وحسابه ليمضي مع الزمن كله ، حتى تقوم الساعة :

﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْلُونَ لَهُم أَندَا ذَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(فصلت : ۹،۱۹)

وقد و فيها أقواتها تقديراً دقيقاً، تقدير ربّ العالمين، رب كل شيء وكذلك:

﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰعِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللل

﴿ .. وَمَن يَتِّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَهًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهِ فَلَاق : ٢ ، ٣) بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالْعَلاق : ٢ ، ٣)

هكذا يكون قدر الألوهية، قدر الله، قدر يصدر عن خالق كل شيء، ربِّ كل شيء، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، فعَّال لما يريد. وكان مما أراده الله

سبحانه وتعالى، ومما كان من قدره، أن جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء للإنسان، يخضع فيها لسنن ربانية، وقوانين ماضية، وقدر غالب، ليُمحَّص الإنسان من خلالها ويبتلى، ولتقوم الحجّة له أو عليه، فيدخل الجنّة أو النار. وتمضي آيات كتاب الله تشرح قَدَر الله وقضاءه، وتبيّنه بياناً شافياً كافياً للإنسان المؤمن، بياناً جَليًا حقّاً، من خلال منهاج رباني، قرآناً وسنة، تتناسق آياته وتتكامل في صورته المعجزة.

#### ٧ - من مشيئة الله وقدره أن جمل دائرة للانسان يماسب فيها على عمله :

فمن قدر الله أن جعل الله دائرة محدَّدَة لعمل الإنسان، يحاسب فيها الإنسان على عمله بميزان ربّاني عادل دقيق. ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بقدر الله كُلَّه، ولا بسننه في الكون كُلِّها. فمن قدر الله وسننه ما يراه الإنسان ماثلًا أمامه على مرّ العصور والأجيال حتى تقوم الساعة، كالولادة والموت، والشمس والقمر. ومنها ما يكتشفه الإنسان جيلًا بعد جيل، ومنها ما هو من علم الغيب لا يمكن للمخلوق أن يعرفه إلا من الوحي المتنزّل من عند الله، الوحي الذي يتلقاه الأنبياء والمرسلون، فيبلغونه إلى أقوامهم، الوحى الذي ختم برسالة محمد على ليكون نذيراً للعالمين.

ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بذلك أبداً لأنه مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرات محدودة فيه وطاقات ضعيفة:

ومن دلائل ضعفه علمه المحدود:

وكذلك عمره المحدود، ومكانه المحدود، وجهده المحدود. والإنسان معرّض إلى الخطأ والزلل:

قال رسول الله على: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».

(رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد)''

<sup>(</sup>۱) سنن الـترمـذي: كتاب (۳۸). باب (٤٩). حديث (٢٤٩٩). سنن ابن ماجة: كتاب (٣٢). باب (٣٠). حديث (٤٣٠). واللفظ له. الفتح الرباني: كتاب التوبة (٧١). حديث (١٣). (ج١٩). (ص: ٣٣٧).

والإنسان فيه تقوى وفجور. فحين يغلب فجوره تضطرب الموازنة في فطرته، وتغلبه الشهوة والمصالح والأهواء، فلا يستقيم على حتِّ أو هندل أو ميزان أمين.

لذلك كانت القضية الهامة في حياة الإنسان أن يعرف حدوده التي خُلق لها. أن يعرف حدوده في فكره وفي عمله وسعيه. ثم يظل الإيهان والتوحيد أساس ضبط طاقاته وسلوكه، فلا يَسأل سؤالًا عن إنكار أو اعتراض، وإن سأل فإنها يسأل ليتدبّر آيات الله التي يؤمن بها، وليخشع بين يدي الله مصدّقاً. ذلك لأنه لا يحقّ لهذا الإنسان الضعيف، مع كل أسباب ضعفه التي ذكرناها، لا يحقّ بداهة لهذا المخلوق أن يتطاول فينكر قدر الله الخالق البارىء الذي له الأسهاء الحسنى كلها، أو يعترض عليه. فإذا أنكر قدر الله فكأنمًا أنكر الألوهية وأنكر ما يجمع صفاتها كلها وأسهاءها الحسنى كلها.

والله سبحانه وتعالى، الله الذي له الأسهاء الحسني كلها، تقتضي ألوهيته وربوبيته أن يكون بكل شيء عليم، يعلم من سيكون مؤمناً ومن سيكون كافراً، ومن سيكون منافقاً. وتقتضي ألوهيته أن لا يتعارض علمه سبحانه وتعالى مع عدالته ورحمته. فهو عادل بر رحيم. ولكن لا يُشترط أن ندرك نحن كلَّ مظاهر عدله ورحمته، وإنها يمكن أن نبحث عنها ونحن مؤمنون، موقنون، خاشعون. نبحث عنها في آيات الله في الكون، وفي الأفاق كلها. وبغير ذلك لا يستقيم إيهان وتوحيد، ولا عبودية صادقة لله سبحانه وتعالى.

ولو نظرنا في دائرة من دوائر الدولة في أي بلد في العالم. كيف نتصور أن هذه الدائرة دائرة ناجحة إذا لم يكن مديرها قادراً على تصريف أمورها كلها بعلم، وقدرة، وكفاءة، وعدالة؟! وكلما ازداد علم المدير ازدادت قدرته على تصريف الأمور بحكمة أوسع. وكذلك كلما زادت موهبته، وكلما زادت وسائله، وكلما صدق أعوانه له وخضعوا له. وأنّى للخادم البسيط في الدائرة أو العامل أن يسأل المدير العام أو يحاسبه على نهجه وقوانينه، أو يتدخل في شئون إدارته.

فإذا كان هذا حال الخادم مع رئيسه في الدائرة، وكلاهما بشر، فكيف يكون الحال بين العبد المخلوق، والله الخالق؟ ولله المثل الأعلى.

ولا تتعارض عدالة الله مع قدرة الله سبحانه وتعالى. وإنها تتناسق القدرة والعدالة وسائر الأسهاء الحسنى تناسقاً وتكاملاً. وإنها ينشأ الاضطراب في تصوّر الإنسان فقط، لاضطراب فطرته. وأما في واقع الكون فالله جلّ جلاله هو ربّ السموات والأرض، هو رب العرش العظيم، هو رب كل شيء. فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل ما يشاء ﴿فعّال لما يريد﴾، لا يقيّد مشيئته شيء أبداً. فقلوب عباده كلهم بين إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنّ قلوب ابن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه كيف يشاء.» ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم! مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك.» (رواه مسلم)(١) ٨ • الكوهية والربوبية تقتضي المشيئة المطلقة المقادرة «

هذه هي الألوهية. وهذا هو الله ربّ العالمين. وقدرة الله هذه هي قدرة الألوهية الخالقة القادرة على كل شيء. ولا يجد الإنسان صعوبة أبداً في تصوّر هذه القدرة والإيهان بها. ولكنّ الاضطراب ينشأ حين يفصل الإنسان بين هذه القدرة وبين عدالتها في تصوره هو، وأما في الكون فمشيئة الله ماضية تجمع بين القدرة والعدالة والعلم والحكمة وسائر الأسهاء الحسنى، لا يعطلها جهلنا بها. فالله سبحانه وتعالى وقدر على أن يصرف القلوب كلها كها يشاء، وهو سبحانه وتعالى يصرّف القلوب كلها حقاً كها يشاء، ومشيئته هذه عادلة عالمة حكيمة، فأين التعارض في ذلك بين القدرة والمشيئة!؟ ولا يمكن أن تكون المشيئة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولابد للكون من هذه المشيئة الملهة التي لا يحدّها شيء أبداً، المشيئة القادرة، العالمة، الحكيمة، أوردناه قبل قليل عن ابن الديلمي، تظل كلمته أبي بن كعب في الحديث الذي أوردناه قبل قليل عن ابن الديلمي، تظل كلمته تمثل الإيهان الصافي: «لو أنّ الله عذّب عرة من الصحابة.

ولقد حج آدم موسى في ذلك:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب القدر (٤٦). باب (٣). حديث (٢٦٥٤).

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «احتجّ آدم وموسى. فقال موسى: «ياآدم أنت أبونا. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة». فقال له آدم: «أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدَّره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!» فقال النبي ﷺ: «فحجّ آدمُ موسى. » (رواه مسلم) (ا

نعم! فحج آدمُ موسى عليها السلام. ولا تعني كلماتُ آدم من إنكاره على موسى اللوم والعتاب، أن آدم عليه السلام لم يكن مخطئاً. فقد جاء نصُّ القرآن بذلك: ﴿ لَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

ذلك لأن تقدير الله لهذا الأمر أو ذاك لا يتعارض مع المحاسبة من الله. فإن حساب الله لخلقه هو من القدر، هو مما قدَّره الله ومضت به مشيئته، وهو قدر يحمل معه العلم والحكمة والقدرة والعدالة التي لا تظلم أبداً.

وإذا قضى الله على رجل أن يموت كَافراً. فإن قضاءه حق عادل لا ظلم معه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانذَرْتَهُمْ أَمَلَمُ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرُهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴾ (البقرة: ٢،٧)

فَالله وحده يعلم ما فعلَ هذا وما فعل ذاك. وهو وحده القادر على أن يقضي بين عباده بالحق. فإذا قضى على رجل أن يموت على الكفر فإن قضاءه حق عادل لا ظلم معه أبداً:

﴿ كَذَٰلِكَ حَقِّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (يونس: ٣٣) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآ ءَ ثَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقَّى يَرُوُّا ٱلْعَذَابَ الْأَلِيمَ۞ ﴾ (يونس: ٩٧،٩٦)

نعم! حقّت كلمة ربك عليهم. لأن الله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. إن الله يقضي بالحقّ عن علم وحكمة وعدل لا ظلم معه أبداً. وقضاؤه سبحانه وتعالى ماض نافذ، لا يعطله جهلنا، ولا تساؤلنا، ولا اعتراضنا. إنه الله رب كل شيء، خالق كلَّ شيء، ونحن عبادٌ مخلوقون!.

وكذلك قد يرى أحد الناس حادثة مؤلة، سيارة مثلاً تقتل طفلاً مارّاً. فيتساءل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب القدر (٤٦). باب (٢). حديث (٢٦٥٢).

بينه وبين نفسه، أو يصرح: لماذا قضت مشيئة الله أن يموت الطفل على هذه الطريقة المفجعة، لتترك غصة في صدر والده وصدر أمه. وقد يتجاوز الرجل هذا الحد من التساؤل إلى الاعتراض، كأن الحادثة لا رحمة فيها ولا عدالة. اعتراض على مشيئة الله.!

اعتراض من غرَّ جاهل ، له علم محدود جداً بهذه الحادثة وغيرها، وعلم محدود بالطفل والسائق وبكل ما يتعلق بالحادث. فلا حقَّ له إذاً بالاعتراض بسبب قصوره وجهله هذا، فإن اعترض فقد تجاوز حده. أما إن تألم للحادث وحزن، فقد استجاب لفطرة وطبيعة ولا حرج في ذلك. ولو دعا الله واستغفر وأناب لبلغ الغاية وأصاب وأفلح إن شاء الله .

وهو مخطىء باعتراضه كذلك لأنَّ اعتراضه هو على قدر الله ، الله الذي يعلم وحده كلَّ شيء ، القادر على كل شيء ، العليم الحكيم ، الخبير الرحيم ، الرؤوف السميع البصير ، العادل الحق الذي لا إله إلا هو ، له الأسماء الحسنى كلها . فإن كان الرجل مؤمناً فاعتراضه متناقض مع سلامة الإيمان ، وإن لم يكن مؤمناً فاعتراضه مردود عليه!

ومثل هذه الأحداث تحمل أكثر من تحليل. فهي من ناحية ترتبط بالظروف المادية التي أدت إلى الحادث مباشرة، ومن ناحية أخرى فهي ترتبط بمشيئة الله وحكمته، بسننه الماضية في الكون، بقضائه وقدره. أما الناحية الأولى فيمكن أن نجري عليها دراسات لتنظم حياتنا، ونطور وسائلنا في المرور والطرق وغير ذلك، ولتنهض علوم وفنون في حياة الإنسان، تساعد على تنظيم شئونه. وأما الناحية الثانية فإنها يجب أن تدفع القلوب المؤمنة لترى آيات الله ماضية في الكون فتخشع وتنيب.

ولما يحدث في حياة الناس من سرعة في الاعتراض على المشيئة الإلهية في مثل هذه الأحداث، فقد أنزل الله سورة الكهف لتوضّح أن وراء كل حادث حكمة لله غالبة، ولتعرض مشيئة الله وقضاءه من خلال التوحيد. وكذلك فهنالك سور أُخرى تعرض هذه القضية عرضاً معجزاً من خلال التوحيد، متناسقة مرتبطة في منهاج الله مع كل أحكامه وقواعده.

ونعرض هنا قبسات من سورة الكهف لتوضح ما عرضناه آنفا. ولكن هذه القبسات على أهميتها لا تغني عن ضرورة عودة القارىء الكريم إلى كتاب الله، إلى سورة الكهف كلها، ليرى عظمة الإعجاز والتناسق.

تعرض سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، حين رغب موسى أن يتبع الخضر ليتعلم منه رشدا:

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتُ رُشْدًا ﴾ (الكهف: ٦٦)

فأشترط الخضر أن يصبر موسى ولا يتعجل بالسؤال والاعتراض على ما لم يحط به خبرا. وهنا تُقرِّر الآيات الكريمة هذه القاعدة العظيمة من أنه لا يحقُّ لأحد أن يعترض على ما لا يعلم وما لم يحط بخبره وظروفه:

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَز يُحِطْ بِمِحْبُرُ ١٠٠ ﴾.

(الكهف: ٦٨،٦٧)

ولكن موسى عليه السلام يتعهد بالصبر والطاعة. ثم يشترط الخضر على موسى أن لا يسأل عن شيء حتى يحدِّثه الخضر عنه:

﴿ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَى فَالَّا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُعْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (الكهف: ٧٠)

ثم ينطلق الخضر وموسى عليها السلام. والخضر يمثل هنا قدر الله وقضاءه فيها يفعله. فهو لا يفعل شيئاً إلا بأمر الله. فيخرق السفينة ويعترض موسى ثم يعتذر عن اعتراضه. ويقتل الخضر عليه السلام غلاماً ويعود موسى عليه السلام إلى الاعتراض. ولنستمع إلى هذه الآيات الكريمة:

﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَكُما فَقَلَلُهُ مَ قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسَا ذَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ اللَّهُ الْمَاكُ مَن شَيْءٍ بِمَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِي فَدَ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عَذَلَا ﴾ لَكَ إِنّكُ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَعْبُرا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِمَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِي فَدَ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّ عُذَلا ﴾ لَكُ إِنّكُ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَعْبُرا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِمُعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِي فَدَ اللَّهُ فَا لَا يَعْلَى اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وينطلقان فيريان جداراً يريد أن ينقض فيقيمه الخضر ويصلحه مع أن أهل القرية رفضا إطعامهما. ويعترض موسى عليه السلام. ويقول الخضر:

﴿ قَالَ هَلَا الْعِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأَنْيِتُكُ بِنَأْوِيلِ مَالْتِنَسَطِعِ عَلَيْهِ مِسَبِرًا ١٠٠٠ (الكهف: ٧٨)

ثم يأخذ الخضر عليه السلام يوضع الحكمة الربّانية في كل عمل قام به، فيقول عن الغلام:

﴿ وَأَمَّا ٱلْفَلَكُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَنَنَاوَكُفْرًا ﴿ فَأَزَدُنَا أَن يُبْدِلُهُمَا رَبُهُمَا عَبُهُمَا وَمُهُمَا (الكهف: ٨١،٨٠) عَيْرًا مِنْتُهُ ذَكُونَةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾

هذه إذن حكمة الله في قضائه الذي نفذ في الغلام. وأنى لموسى عليه السلام أن يعلم ذلك، أو أن يعلم تفصيلات أُخرى لم تذكرها الآيات الكريمة، وأنى لغيره أن يعلم ذلك. فكيف يكون حق الاعتراض مع جهل بالسنن التي تجرى، والتفصيلات الكثيرة التي تغيب، والتي لا يحيط بعلمها إلا الله. ويختم الخضر عليه السلام حديثه:

ونرى أنّ بعض الناس يخطى، في فهم هذه الأحداث وفي فهم المشيئة الإلهية والقضاء والقدر من ناحيتين على الأقل:

أولاً: حين يناقشون ذلك على أساس ما يسمونه «الفلسفة»، ويحاولون أن يجعلوا من عقل الإنسان وقدراته طاقات أعلى مما خلقت عليه. يحاولون أن يجعلوا منها طاقات تجمع علوم الكون كلها وتحيط بكل شيء، وأنّى لها ذلك؟ ولا يعترفون بضعفهم وعجزهم بل يدفعهم الكبر إلى ظلمات شتّى. إنهم هم الذين يحارون أمام مسألة رياضية أو فيزيائية، أو أمر اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، أو غير ذلك، يريدون أن يتطاولوا بغرور خادع ليحاولوا جاهدين أن يدركوا بعقولهم ما لا يستطيعون إدراكه، وما لم تُخلق عقولهم له. وفي الوقت نفسه ينسون أسس التوحيد، وسلامة الفطرة، فلا يخشعون ولا ينيبون.

ثانياً: يحاول بعضهم أن يناقش هذه القضايا معزولة عن التوحيد، مستقلة عن الإيهان وقواعده، حتى كأنها قضايا مستقلة بذاتها، معزولة عن جذورها وساقها وفروعها، متجاهلين صفات الألوهية وأسس التوحيد وأسهاء الله الحسنى. فتضطرب التصورات وتختلط.

لا يستطيع العقل البشريّ أن يلم بأطراف أكبر قضية ممتدة في الكون والزمان، ولا

هو مكلف بذلك. فمشيئة الله وقدره وقضاؤه، ذلك كله ليس محصوراً في الإنسان وحده، كما يتوهم بعضهم. ولكنها مشيئة ممتدة إلى آفاق الكون كله، تحمل معها قضاء الله وقدره، وحكمته وسننه، في كل جزء صغر أو كبر في الكون، ممتدة مع العصور والأجيال كلها:

﴿ وَعِندَهُمْ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُهَا الْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا عَبْدَهُمْ اللهِ عَلَمُهُا الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَاتَلْكُمْ مِا لَكُولِ وَيَعْلَمُ مَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمُنْ مِالَّالَمُ مَا الْأَنْفَامِ وَلَا يَالِيهِ وَلَا يَعْلَمُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِقُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ جَرَحْتُم فِالنَّهُ اللهِ مَنْ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِقُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ جَرَحْتُم فِالنَّهُ اللهُ مَنْ جَعُلُمْ ثُمَ يُنْفِقُهُمْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

جولة هاثلة في الكون تربط الأزمان والعصور، وتربط الدنيا بالآخرة وتربط الغيب بالمشهد!

وجولة أخرى:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ النَّهَ لِوَيُكُورُ النَّهَ لِوَيُكُورُ النَّهَ الْمَارِ وَيُكُورُ النَّهَ الْمَالَةِ وَيُكُورُ النَّهَ الْمَالَةِ وَيُكُورُ النَّهَ الْمَالَةُ وَيُكُورُ النَّهَ الْمَالَةُ الْمُوالْفَرِيرُ الْفَقَادُ ( خَلَقَكُمُ مِنْ فَقِسِ وَبِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَ ازْوَجَهَا وَالْفَهَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْ

جولة مذهلة رائعة بين السموات والأرض، بين الليل والنهار، والشمس والقمر، والآجال المسهاة، مع الخلق، خلق الإنسان والأنعام، والأرحام في بطون الأمهات، جولة تربط ذلك كله بالتوحيد، بالإيهان بالله الواحد الأحد، الخالق المصور له الأسهاء الحسنى، له الملك.

إذا كان هذا هو التصوَّر الذي نفهَمه عن القضاء والقدر، تصوراً نابعاً من التوحيد، وإذا كان كل شيء هو بقدر الله في هذا الكون حتى العجز والكيس، فهل الإيهان بالله الواحد الأحد، بل هل الله سبحانه وتعالى، يأمر الناس أن يعجزوا، أن يتراخوا، أن يقبعوا دون أن يسعوا في أرض الله؟!

إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يعملوا، كما مرَّ معنا في الحديث السابق عن

علي رضي الله عنه ، الحديث الذي يقول فيه رسول الله على سؤال طرحه أحدهم: «اعملوا فكل ميسر لل خلق له». لقد أخرى: «اعملوا فكل ميسر لل خلق له». لقد سأل الصحابة رضي الله عنهم: «فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟» قال: «لا! اعملوا! فكل ميسر لما خلق له». نهي : «لا!»، وأمر : «اعملوا». وتوضيح بعد ذلك.

ويمضي أمر الله إلى عباده بالعمل والسعي:

﴿ هُوَالَذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّنْقِهِ مِنَ الْنَصُورُ ﴿ ﴾ . (الملك : ١٥)

كذلك:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَهُ نَبِتَ فَكُومِهَ أَنْتُمُ وَلَهُ مَلُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَمَا كُنْتُمُ وَلَهُ مَلُونَ اللهِ ﴿ وَ ١٠٥ ) تَضْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ مِنْ اللهُ الله

أمر حاسم بالعمل والسعي! وتمضي آيات الله تقرن العمل بالإيهان، حتى تكاد تشعر أنهما شيء واحد، وأن الإيهان يتطلب العمل ويستوجبه:

﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ اَمْنُواْ وَعَيمُوا ٱلمَّالِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَانِهُمُّ تَجْمِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّهِيدِ فَي إِنَّا الْمَارُ فِي جَنَّتِ النَّهِيدِ فَي ﴾ النَّهِيدِ فَي ﴾

ولا يامر الإيهان بأي عمل! كلا! إنه يامر بالعمل الصالح: ﴿وعملوا الصالحات﴾.

واستمع إلى حديث رسول الله ﷺ ببين ذلك أيضاً:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدَّر الله. وما شاء فعل. فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»

فهنا جاء النهيّ جلياً عن العجز «ولا تعجز». وأما في الحديث السابق عن ابن عمر رضي الله عنها «كلُ شيء بقدر الله حتى العجز والكيس». فالعجز في حديث ابن عمر يأتي من خلال قدر الله، من خلال سننه الماضية في الكون، من خلال نظامه الذي فرضه على الكون وقانونه الذي أمضاه وكلمته التي سبقت فإن مرض الإنسان

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب القدر (٤٦). باب (٨). حديث (٢٦٦٤/٣٤).

فعجز فمرضه سنة من سنن الله، يمرض بقدر الله ويعجز بقدر الله. ولكن هذا المرض وهذا العجز لا يكونان موضع حساب بين يدي الله لمجرد المرض والعجز الناتج عنه. أما العجز الذي يحاسب عليه فهو العجز الذي يقصر فيه عن واجب أمره الله بالنهوض إليه. والعجز كله والمرض كله، والابتلاء والحساب، هذا كله هو من قدر الله، حيث يحمل قدر الله عظمة القدرة الربانية وجلال العدالة.

#### ٩ - عدالة الالوهية وهكمتها تنتضي أن يكون كل شيء بندر الله :

فكل شيء في الكون هو من قدر الله. ولكن لا يحاسب الله عباده على كل ما قدّره. وإنها يحاسبهم على ما قدّره عليهم من تكاليف، وعلى ما أودع فيهم من طاقات للقيام بها، وما هيأ لهم من الظروف مما يعين على سلامة أدائه والوفاء به، يحاسبهم من خلال علم ربّاني كامل، وقدرة ربّانية شاملة، وحكمة ماضية، ورحمة واسعة، وسنن قدّرها للحساب والجزاء على عدل مطلق حق، فكان ذلك كله هو من قدر الله وقضائه ومشيئته.

ويمضي منهاج الله يعرض قضية القدر مرتبطة مع التوحيد، أساساً من أسسه، مرتبطة مع منهاج الله ارتباط تكامل وتناسق، حتى لا يكاد يستقيم معنى التوحيد بغير القضاء والقدر، وبغير المشيئة الإلهية النافذة.

يخشع المؤمن في خشية ورهبة أمام آيات الله البيّنات وهي تعرض كل أسس الإيهان عرضاً ربّانياً معجزاً، في جلاء ووضوح. فمن التوحيد، من الألوهية وجلالها، من كل أسهائها الحسنى وصفاتها، تمضي مشيئة الله في الكون كله، ويمضي قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، آيات بيّنات!.

لهذا كله كان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، أساساً من أسس الإيمان، وشرطاً من شروط التوحيد، لا ينفصل أبداً. وقد جاء حديث رسول الله علي يجلو لنا ذلك:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينها نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرَى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبئ على أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على

فخذيه. وقال: «يامحمد! أخبرني عن الإسلام». فقال رسول الله على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله على وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا» قال: «صدقت» قال: فعجبنا له، يسأله ويُصدِّقه. قال: «فأخبرني عن الإيهان». قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: «صدقت». قال: «فأخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال لي: «ياعمر! أتدري من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» (رواه البخاري ومسلم) ((

جاء الحديث الشريف ليقرر أصولاً عظيمة في التوحيد، وليقرر أن القدر، خيره وشره، جزء من التصور الإيماني المتكامل المتناسق وغياب تصور القدر عن التصور الإيماني، يجعل التصور الإيماني مضطرباً قلقاً غير سليم. والاعتراض على القدر خروج عن الإيمان وانحراف شديد.

ولقد أورد «الإمام مسلم» هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيهان، وروى له مقدمة تذكر كيف بدأ الحديث بالقدر. فقد جاء في هذه المقدمة ما يلي:

عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله على فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوُفِّق لنا عبدالله بن عمر ابن الخطاب داخلاً المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شهاله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت. أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم (يطلبونه ويتبعونه)، (وذكر من شأنهم). ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف (أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى. وإنها يعلمه بعد وقوعه)، قال: «فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برىء منهم، تعالى. وإنها يعلمه بعد وقوعه)، قال: «فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برىء منهم، حديث رقم (١/٨). باب (١٧). صحيح مسلم: كتاب (١). باب (١).

وأنهم برآءً مني. والذي يحلف به عبدالله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، فأورد الحديث السابق.

وإني لأرجو أن يكون العرض في هذا الفصل قد أوضح بصورة مبدئية منزلة القدر في الإيهان، ومعنى مشيئة الله، ومعنى القدر، وملامح مما يرسمه لنا منهاجُ الله من خلال قبسات عرضناها. وفي منهاج الله، قرآناً وسنة، العرض الأوفي والأكمل.

إن الخوض في هذا الموضوع كثير المزالق، المزالق التي يضعها الشيطان أمام الناس ليفتنهم عن جادة الإيهان. ولكنّ الداعية المؤمن يستطيع بحهاية الله أن ينجو من مثل هذه الفتنة، وأن يعرض القضية من خلال الآيات والأحاديث. ويمكن أن ننصح الداعية المؤمن عند عرضه هذه القضية بخمسة أمور رئيسية:

١ ـ أن يكون زاده من منهاج الله كافياً يسمح له بعرض القضية من خلال آيات وأحاديث.

٢ - أن لا يعرض قضية القدر ولا يناقشها قضية مستقلة معزولة عن التوحيد وقواعده، والإيهان وأسسه. وإنها يكشف في حديثه قوة ارتباط القدر بالتوحيد وبالتصور الإيهاني.

٣ - أن لا يسمح بتحويل القضية إلى قضية فلسفية تخضع لأهواء البشر وعقولهم المحدودة، وتنعزل عن الغيب الذي وضعه الله في فطرة ابن آدم، كما شرحنا هذا قبل قليل.

\$ - أن لا يبدأ بمناقشة هذه القضية منذ البداية . وإنها يمضي على خُطة ونهج ، يستوعبان موضوع القدر في مرحلته المناسبة . وتقوم الخطة على أساس من منهاج الله ، وعلى أساس فهمه لمن يدعوه إلى الإيهان والواقع الذي يعملون فيه ، وكذلك يستعين بالنهج العام الذي نرسمه في هذا الكتاب .

ان لا يحصر مفهوم القدر في أحداث حياة الإنسان على الأرض، وإنها القدر تصور يشمل الكون كله، بجميع أبعاده، كما ذكرنا سابقاً.

بهذه القواعد نأمل أن يفتح الله على الداعية المؤمن، الذي يحمل الزاد الكريم من

منهاج الله آيات كريمة وأحاديث شريفة، بها يعينه على تبليغ دعوة الله إلى الناس، وتبليغ التوحيد بتصوره القرآني الحق.

لقد كان التصور القرآني الصافي للقضاء والقدر ولمشيئة الله ثابتاً في صدور صحابة رسول الله على مشرقاً في قلوبهم ، نقياً من وسوسات الشيطان . فها ثارت في نفوسهم أسئلة إلا وجدوا حاجتهم جلية في كتاب الله وسنة رسوله ، حتى اطمأنت قلوبهم ورضيت نفوسهم ، فأسلموا لله رب العالمين .

ولقد عرضنا في حديث ابن الديلمي الذي رواه مسلم كيف كانت إجابة الصحابة واحدة لا تختلف، واضحة لا تضطرب.

ولذلك جاء الأمر بهجر المكذبين بالقدر:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «لكلِّ أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنّة عاقَّ ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر»

ولذلك أيضاً كان الإيهان بالقضاء والقدر باباً من أبواب سعادة الإنسان وفلاحه: فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بها قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بها قضاه الله عز وجل» (رواه أحمد)(۱)

نعم إنه من سعادته. فالإيهان بالقضاء والقدر يعطي جوهر معنى، التوحيد، وحقيقة معنى الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إنه استمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها:

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقَاقِ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ ( ٢٢ : ٢٢ )

ومن يسلم وجهه إلى الله فقد أسلم أمره كله، وتوكل على الله حق التوكل، وأناب إلى الله أصدق إنابة. كيف لا؟! وقد عرف ربّه، عرف أنه هو الله لا إله إلا هو له (١) الفتح الرباني: كتاب القدر (٣). باب (٥). حديث (٣٨)، حديث (٤١).

(٢) الفتح الرباني: كتاب القدر (٣). باب (١). حديث (١٤).

الأسماء الحسنى كلها.

وهذا إبراهيم عليه السلام يناديه ربه، يخاطبه ويقول له: أسلم! واستمع إلى آيات الله:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً مُولَقَدِاً صَطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِسنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ مُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . (البقرة: ١٣٠، ١٣١)

تشعرك هذه الآيات الكريمة بمعناها وظلالها بعظمة الاستسلام لله، عظمة فيها عزة المؤمن وهو يستسلم ويسلم لرب العالمين، ويشعرك كذلك بالراحة الكبيرة، والاطمئنان الواسع، والسعادة الغامرة، وأنت تسلم وتلجأ إلى القوي العزيز، الذي لا حول ولا قوة إلا به، سبحانه وتعالى عها يشركون.

ويأتي الحديث الشريف يبرز جوهر سعادة المؤمن:

فعن صُهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن. إنَّ أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له»

(رواه مسلم وأحمد)(١)

هذه هي الحقيقة! «... وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن...» أحداث الدنيا عامة للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم. كلهم يتعرَّضون للبلاء بأنواعه، ولكن المؤمن وحده يظل على خير دائم في السراء والضراء. سعادة ممتدة في حياة المؤمن، تزداد وتنمو، مع نمو الإيمان، حتى يدخل الجنة ويحل عليه رضوان الله، فذلك ذروة السعادة! والحمد لله رب العالمين. يامقلب القلوب ومصرفها ثبّت قلوبنا على دينك، وتوفنا مسلمين.

#### ١٠ - موجز يوكد النقاط الهامة في تصور المثينة والتضاء والقدر :

ويمكن في ختام هذا الفصل أن نعرض موجزاً لنؤكد بعض النقاط التي نراها هامة، ولنؤكد التصور كله. ويمكن أن نوجز التصور بنقاط خمس تعين على ربط الموضوع وجمع عناصره:

(۱) صحیح مسلم: کتاب (۵۳). باب (۱۳). حدیث (۲۹۹۹). الفتح الرباني: کتاب القدر (۳). باب (۱). حدیث (۱۲۸). (ص:۱۲۸).

# أولاً: فهم الإنسان وفَهْمُ أهمَّ خصائصه وقدراته:

فهو مخلوق وليس بخالق، وهو يولد ويموت فعمره محدود، وعلمه محدود، له شهواته وغرائزه وأهواؤه، وهو ضعيف. ولكن أهم مصادر قوته فطرته إذا بقيت سليمة نقية لتحمل الإيهان والتوحيد في تصوّره الصادق. أما إذا ارتكب آثاماً ومعاصي فإنها تترك على قلبه الران. وكلها زاد ذلك اضطرب التصور بها كسبت يداه حتى تحقّ عليه كلمة الله أنه لا يؤمن، عدلاً منه سبحانه وتعالى. والإنسان عبد مخلوق يُسْأل ويحاسب.

# ثانياً: التصور الصادق للألوهية، لله ولأسمائه الحسني كلها:

فه و الخالق الذي يَسْأل ويحاسب. فلا يُسْأل ولو كان يُسْأل لتناقض ذلك مع خصائص الألوهية. وهو على كل شيء قدير، فعّال لما يريد، عليم خبير حكيم، مشيئته نافذة وهي مشيئة الحق والعدل لا تظلم أبداً. وهي لا تتأثر بعلمنا أو جهلنا. لله الأسهاء الحسنى كلها. وحتى يستقيم الإيهان لابد من الإيهان بصفات الله وأسهائه الحسنى كلها معاً دون أن نسقط منها شيئاً. وعلمه سبحانه وتعالى مطلق غير محدود، وحكمته مطلقة، وعدالته مطلقة، قضت مشيئته أن يقوم الكون كله على ميزان أمين دقيق في الدنيا والأخرة، وفي جميع أرجاء الكون الممتد.

### ثالثاً: أن ندرك معنى مشيئة الله ومعنى سننه:

فهي المشيئة المطلقة التي يقررها سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمته ومضت مشيئته في خلق هذا الكون وفي خلق الإنسان على سنن نعرف منها شيئاً ونجهل منها الكثير. وجعل الله ما شاء من سننه ثابتاً رحمة بعباده حتى تمضي حياتهم نامية متطورة. وجعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص، وجعل فيها الشيطان مصدر ابتلاء للإنسان. ويخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد محص تمحيصاً عادلاً وقامت الحجة له أو عليه، على ميزان رباني دقيق. ولا تتعارض سنن الله فيها بينها، ولا تتعارض أسهاء الله الحسنى وصفاته ومشيئته أبداً. ولا تتأثر هذه كلها بعلم الإنسان أو جهله لها. فمشيئة الله لا تتعارض مع علمه المطلق ولكنها تتناسق كل التناسق، ولا يتعارض علمه المطلق سبحانه وتعالى مع عدله المطلق، وحكمته المطلقة، وإنها

يتناسق هذا كله في نظام رباني، وفي قضائه وقدره.

# رابعاً: أن ندرك مهمة الإنسان:

تنشأ مهمة الانسان من مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسهاء الحسنى. فهو عبد لله مخلوق جب أن يدرك ويقرِّ بعبوديته لله إقرار خضوع وخشوع ليكون هذا هو جوهر الإيهان والإسلام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وحدد له مهمته التي سيحاسب عليها، وحدد له أجله ورزقه. وتدور مهمة الإنسان هذه في إطار تعبيرات أربعة:

العبادة، الخلافة، الأمانة، العمارة، ومن هذه التعبيرات وميادينها يكون من واجبات الإنسان أن يقوم بالمهات التالية:

١ ـ أن يحمي فطرته من أن تنحرف حتى يظل إيهانه وتصوره سليمًا. وأهم وسائل الحاية: الذكر والعمل الصالح والشعائر وملازمة منهاج الله.

٧ ـ التأمل والتدبر في آيات الله في الكون لتظل هذه راعية لفطرته.

٣ ـ أن يمضي في الكون ليتعرف على سنن الله ، ليعيها ويفهمها ويستفيد من ذلك في رعاية إيهانه وتنمية حياته لتحقيق مهمته في الحياة ، فيضبط أهواءه وشهواته في مجراها النظيف .

٤ ـ أن يصدِّق بالرسل والأنبياء وبالنبي الخاتم محمد ﷺ وبكتاب الله المهيمن المبين.

٥ ـ أن يخرج من ذلك كله بتصور واضح للإلوهية وجلالها ولعبوديته وحدودها.

٦ ـ أن يعرف مهمته وحدوده فلا يتجاوزها .

٧ - أن يسلم لله رب العالمين إسلاماً كاملًا، يجلوه سلوكه وكلمته ومواقفه.

## خامساً: أسباب الخطأ في التصور:

١ ـ تكليف عقبل الإنسان بها لا يطيق، وبها لم يخلق له، ودخوله أجواءً فوق مسئوليته وحدوده وطاقته.

٢ - محاولة الإنسان أن يخلع على الألوهية الخالقة بعض صفات العبد المخلوق،
 فينشأ انحراف خطير في تصور التوحيد والألوهية .

- ٣ محاولة الإنسان أن يخضع الدار الآخرة والغيب كله لقوانين الحياة الدنيا وتصوراتها وموازينها، ولكنَّ الغيب كله، مامضى منه مثل خلق الكون، وماهو آت، كالدار الآخرة، كل هذا له قوانين خاصة غير قوانين الحياة الدنيا.
- ٤ الكبر والغرور، وحبُّ الدنيا وفتنتها من مال ومنصب ونساء، وما يزينه الشيطان
   من ضلال في قلوب بعض الناس بما كسبت أيديهم.
- وتظل الآثام والمعاصي هي السبب الأول بما تسببه من فساد للفطرة وانحراف بها، وما تفتحه من أبواب لشياطين الإنس والجن.

# الفصلات أي مستولية الإنسان وَحسَابه

# ١ - عدائة الألوهية ومكمتها في نظام الكون تقتضي مسئولية الانسان في دائرته المعددة له :

لقد رأينا في الفصل الأول أنّ التوحيد يمثّل القضيّة الأولى في حياة الإنسان، والحقيقة الكبرى. وكان مصدر تصورها ونقطة انطلاقها هو حقيقة الموت التي لا يستطيع أحد إنكارها. ومن هذه الحقيقة تمتد حقيقة أخرى تقرر أن الإنسان لا يستطيع بعد الموت أن يصلح من أمره، أو أن يعود عن خطأه، أو أن يتوب. إنه لا يستطيع أن يعود إلى الحياة الدنيا ثانية ليستأنف درباً أصحَّ ومنهجاً أقوم. إن الحياة الدنيا هي الفرصة الوحيدة للإنسان ليقرِّر فيه رأيه وموقفه ونهجه، ثمَّ ليتحمل بعد ذلك مسئولية ما يقرره. من هذا المنطلق تمتد الحقائق وتتجمع حتى تتكوَّن القضية الأولى والحقيقة الكبرى في حياة البشريَّة كلها، كما عرضنا تفصيل ذلك في الفصل الأولى.

وكذلك لو نظرنا إلى واقع هذا الكون، إلى واقع الدنيا، كما نراها وندرسها، وكما يتبين لنا في مسيرة الأبحاث والعلوم، لو نظرنا إلى ذلك لتبين لنا أنَّ كل شيء في هذه الحياة يخضع إلى نظام محدَّد وسنن ثابتة. ولولا ذلك لما استطعنا دراسة شيء ولا استطعنا بلوغ حقيقة. فإذا كانت الحياة بجميع نواحيها تخضع إلى نظام محدَّد وسنن ثابتة، فكيف نستثني حياة الإنسان من ذلك. فهي أيضاً تخضع إلى سنن ثابتة سواء أعرفناها نحن، أم عرفتها الأجيال المقبلة، أم بقيت سراً في عالم الغيب. ومن أهم مظاهر النظام والسنن أنها تحمل معها العدالة والميزان والحكمة. وقد ندرك طرفاً من الحكمة وقد لا ندرك. ولكن وجود السنن والنظام يفرض وجود العدالة والميزان والحكمة.

ففي هذه الحياة الدنيا لو استعرضنا أحداثها، لوجدناها تكشف لنا مع النظرة الأولى الفوضى والاضطراب: هذا غني وهذا فقير، هذا يموت بهذه الطريقة أو

بتلك، وذاك يولد، حروب ومظالم ومجازر، وهكذا. ولكن مع مسيرة الأبحاث والعلوم تظهر لنا بعض السَّنن وأطراف من الحكمة حتى نرى ملامح النظام المتهاسك في الحياة وملامح السنن الثابتة. ومثل ذلك تجده عندما تنظر في السهاء ليلاً ترى النجوم للوهلة الأولى موّزعة هنا وهناك على غير انتظام. حتى إذا تأملت وتدبّرت، جاءتك الأبحاث تكشف نظام النجوم والكواكب والقوانين الثابتة التي تخضع لها. فكها أنّ علم الفلك يكشف بعض ملامح النظام بين النجوم والكواكب، فكذلك تكشف علوم السكان والاجتماع وغيرهما بعض ملامح سنن الله في الحياة البشرية.

نخرج من ذلك إلى أن في حياة الإنسان على الأرض نظاماً وسنناً ثابتة، وأنَّ النظام والسنن يقضيان بتوافر الموازنة والميزان، والعدالة والحكمة، وبدون توافر ذلك لا يعقل أن تستمر السنن ولا يُعقل أن يمضي النظام إلَّا على اضطراب، وسوء موازنة وعدم عدالة، وخلو من حكمة، حتى يفسد الكون كُلّه.

فإذا كان هنالك رجل ظالم طاغ غني ذو سلطة ونفوذ، ورجل فقير ضعيف مظلوم، استبد به الغني فظلمه وآذاه، ثم ماتا قبل أن تُسوَّى الحسابات بينها، وقبل أن تُردً الحقوق إلى أصحابها، وقبل أن تستقرَّ العدالة، إذا تم هذا، وانتهت القصة على هذا الوضع الظالم، فأين عدالة السنن في الحياة، وأين سلامة الميزان في الكون؟! وأين النظام؟!

من هذا السؤال نَرى أنه إذا لم تُسوَّ العدالة في هذه الحياة الدنيا بين الظالم والمظلوم ، فإنَّ السنن إذن ممتدة إلى ما بعد الحياة الدنيا، وما الموت إلا جزء من هذه السنن. إن النظام الكوني والسنن الثابتة لا تنتهي عند موت أحد من الناس، ولكنها تمتدُّ في واقع هذا الكون حتى تتحقق العدالة والأمانة وسلامة الميزان، وحتى تتحقق الحكمة اللازمة للسنن الثابتة وللنظام الكوني الثابت. إن هذا الامتداد هو الحياة الآخرة ، هو البعث والحساب، هو التسوية النهائية لكلِّ مظلمة وقعت مها كانت صغيرة! إنه الحقُّ الذي قامت عليه السموات والأرض!

إلى هذا الهدف العظيم يوجه القرآن الكريم أنظارنا وقلوبنا وهو يعرض الحكمة الربّانية في الكون، والنظام الربّانيّ، والسنن الربانيّة. واستمع إلى آيات الله تعرض

امتداد النظام الكوني وسننه حتى تتحقق العدالة والحكمة، حين تمتد السنن ويرجع الناس جميعاً إلى الله سبحانه وتعالى، وترجع الأمور كُلُها، كُلُها إليه:

﴿ إِلَيْتُ مِرْجِمُكُمْ جَمِيعُمُّا وَعَدَاللَّهِ حَقَّ إِنَّهُ يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ

هِ الْقِسْطُ وَالَّذِينَ كَ مُرُوا لَهُ مَّ شَرَابٌ مِنْ جَمِيهِ وَعَذَابُ أَلِيمُ يِما كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾

(يونس : ٤)

هكذا تمتد السنن الثابتة والنظام: ﴿ إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقّا... ﴾ ، ﴿ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ هكذا يمتد النظام حتى تتحقق سلامة الميزان والعدالة والحكمة: ﴿ . . . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون ﴾ . حكمة ربانية عظيمة ، وقانون ثابت ، وعدالة وحق وميزان .

هكذا اكتملت الصورة واطمأنت النفس إليها، وتناسقت مع حقائق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتماسكت قواعد الإيهان على قوة ومتانة.

سيُسَوَّى الحساب، وينتهي الخلق كلهم إلى فريقين: فريق في الجنَّة وفريق في السعر:

هذه الحقيقة العظيمة والسنّة الربانيّة الغالبة، يؤكد عليها القرآن الكريم في سورة بعد سورة، ويعيدها مع ظلال جديدة في كل مرة، حتى تطرق قلب الإنسان من كلّ نواحيه، وتملأ طاقاته بظلالها وامتدادها.

ومن هذه الحقيقة الكبيرة يتبدىء تصوَّر مسئوليةِ الإِنسان، حتى لا تكون حياة الإِنسان هَمَلًا، ولا تكون سُدى:

﴿ أَيَعْسَبُ أَلِّهِ نَسَنُ أَن يُرَكُ سُدَّى ﴾

كيف يُترك الإنسان سدى؟! لا يُعقَل هذا! ثمَّ يسوق القرآن الكريم الحجَّة القوية على ذلك حين يعرض السنن الثابتة في هذا الكون، ثم يتساءَل كيف يمكن أن تتوقف هذه السنن الثابتة دون أن تُحَقِّق غايتها وحكمة الله فيها بالبعث وما يتبع ذلك من حساب وجزاء:

﴿ ٱلْرَبِكُ ثُطْفَةً مِن مِّنِي مِنْ مَن اللهُ مُعَالَى عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى الْمُعَلَيْنَةُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُوۤ ٱلْأَنْحَ الْ السَّيامة وَعَلَى اللهُ الرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُوۤ ٱلْأَنْحَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بلى! إنه قادر على أن يحيى الموتى! إنها سنة ثابتة وقانون ثابت وحكمة غالبة. إنها امتداد السنن الكونية حتى يرجع الخلق كلهم إلى ربهم، وحتى ترجع الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يستقرَّ الكون في سننه التي تنتهي بتحقق العدالة والميزان والحكمة، فيصبح للسنن الثابتة والنظام الثابت معنى من الثبات، وحكمة من الاستمرار.

وانظر إلى التعبير في الآية السابقة من سورة يونس: ﴿ أُولئك مأواهم النار بها كانوا يكسبون ﴾ نعم! بها كانوا يكسبون! إنَّهم دخلوا النار بعملهم، بها كسبت أيديهم، بعدالة ربانيّة، وميزان أمين ربانيّ!

وينقل القرآن الكريم نظر الإنسان وعقله وقلبه إلى السموات والأرض كلها، ليرتبط هذا الامتداد بتلك الغاية النهائية والحكمة الغالبة والسنّة الربانيّة الثابتة: ﴿ وَيَتّهِ مَا فِي ٱلسَّنَوُ وَمِا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَّنُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَقِرِي ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْمُسْتَى ﴾

(النجم: ۳۱)

وفي الآيات الكريمة التي تعرض لنا امتداد النظام الكوني وسننه حتى تتحقق الغاية والحكمة والعدالة، في هذه الآيات وفي غيرها كذلك تتقرر حقيقة هامة: وهي

أن الكافرين، أهل النار، يجزون بعملهم، بها كسبت أيديهم، لا ظلم أبدأ. ولكن المؤمنين لا يدخلون الجنة بعملهم، وإنها بفضل من الله ورحمة.

ففي الآية من سورة النجم: ﴿ . . . ليجزي الذين أساءوا بها عملوا . ويجزي الذين أحسنوا بالحسني ﴾ ، وكذلك في الآية من سورة الروم: ﴿ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله . . . ﴾ . وهذا ما عرضناه في الفصل السابق بتفصيل أوسع .

وتتأكد سنة الله وحكمته في آيات ممتدة في كتاب الله. ففي سورة غافر تتركّز النظرة كذلك على «يوم التلاق» لنرى هناك الحكمة الغالبة والعدالة الربانية:

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَدْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِنُذِ رَيَّوْمُ ٱلنَّلَافِ لَيْ يَوْمُهُم بَرْزُونَّ لَا يَغْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَقَّ أُنِي الْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَقَارِ ثَنَ الْيُومُ الْيَوْمُ الْعَرَانُ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (غافر: ١٥ - ١٧)

لا ظلم اليوم! لا ظلم أبداً، فهنا تمتد سنن الكون حتى تبلغ هذا الموقف العظيم، يُعلى فيه العدل، ويقوم فيه الحساب، ويبرز فيه الميزان. هنا في هذا اليوم، «يوم التلاق»، تُحْزَى كل نفس بها كسبت، فالمجرمون يدخلون النار عدلاً منه سبحانه وتعالى بها كسبت أيديهم لا يظلمون، وأما المؤمنون فتحقُهم رحمة الله فَيدْخُلُون الجنّة بفضل من الله ورحمة.

هكذا يُجْزَى أهل السيئات. لا يجزون إلا بها كسبوا. وهكذا يُجْزَى أهل الإحسان، يُجْزَون بفضل من الله ورحمة، بالحسنى، يُضَافَ لهم أجر الحسنات. ولقد مرَّ معنا في فصل سابق حديث رسول الله عنه عن ابن عباس فيها يروي عن ربه: «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة».

هذه سنة من سنن الله ترتبط مع غيرها من سنن الله ليمضي النظام الرّباني في الكون يحمل معه السنن الثابتة والميزان الأمين، والعدل الذي لا ظلم معه والحكمة الغالبة. ويظل هذا النظام المتمكن في الكون مرتبطاً بفطرة الإنسان التي فطره الله عليها، حيث يتجمع كل ما أودعه الله في هذه الفطرة ليكُوْنَ التوحيد والإيهان بكامل شروطها محور الفطرة وأساسها، ولتظل آيات الله في الكون تُذكّر وتنبه، ولتظل الرسل تدعو وتبشر وتنذر، وليظل كتاب الله حُجّة الله على خلقه إلى يوم القيامة.

رأينا فيها عرضناه أساس التصور لمسئولية الإنسان. رأيناها وهي ترتبط مع النظام الثابت والسنن الماضية، ورأيناها مشرقة آيات بينات في كتاب الله. وتمضي آيات الله لتؤكد مسئولية الإنسان. ولنأخذ قبسات من كتاب الله تعرض لنا هذه المسئولية بظلال متعددة:

﴿ أَمْلَمْ يُنْتَأْيِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِنَزَهِي مَ ٱلّذِي وَفَى ۖ اللّهُ الْزِرُ وَازِرَةً وِزْرَا تُوَى ۞ وَأَن لَيْسَ الإِنسَانِ الإَسْسَانِ اللّهِ اللّهُ وكذلك:

﴿ وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ كَ ﴾

﴿ وَلَوَّ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةُ وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مِن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَأَنُّ عَمَّا كُنتُمْ وَلَوْسَاءً وَلَكِن يُضِلُ مِن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتَسْتَكُن عَمَّا كُنتُمْ وَ وَلَوْسَاءً وَلَكُونَ ﴾ (النحل: ٩٣)

وكذلك:

﴿ وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لُّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ نُسْتَلُونَ ۞ ﴾ (الزخرف: ٤٤)

وتمضي الأيات الكريمة تؤكد مسئولية الإنسان، ومع كل آية ظلال ممتدة. ففي

سورة النمل:

﴿ مَن جَآءَ بِأَلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَع يَوْمَ إِنهَ المِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسِّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ هُمْ فِ النَّارِهُ لَ الْمَاكُنتُ رَفَّعُ مَلُونَ ﴾ ثُمَّزَون النمل: ٨٩، ٩٠)

وفي سورة يس: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ فَٱلْيَوْمَ لَانُظْلَمُ نَفْسُ شَيَعًا وَلَا جُحْزَوْنَ إِلَّامَا كُنتُ مِنْعَمَلُونَ ۗ ﴾ (يس: ٥٣, ٥٥)

وهكذا تمتد ظلال المسئولية، مسئولية الإنسان عن نيته وهمسته ونجواه، ورأيه وموقفه وعمله:

﴿ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾. (الأنعام: ٣)

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَثَةَ إِلَّا هُورَا بِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَا أَذَنْ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَمْ يُنْتَهُمُ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّاللَهُ يَكُلِ شَيْءٍ هُوسَادِ سُهُمْ وَلَا أَذَنْ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَمْ يَنْتُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْوَلَ فَيْ مَنْ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُولُولُولُولُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللْلُلُولُولُولُول

وكذلك:

﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنَهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُ مَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ إِنَّهُ ،عَلِيمُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ﴿ يَتَوَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِمِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ مِقَالِمَ مُ اللَّهِ مَا لَيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُ مَنْ عِقْدِهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ عِقْدِهُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُونَ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُونَ مُن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِن يَشَاءُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ مَن يَشَاءُ وَلُكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَ

إذن تنبع مسئولية الإنسان في الحياة الدنيا من ضرورة يقتضيها النظام الثابت والسنن الثابتة، حين تمتد لتستكمل غايتها وحكمتها، وتحقّق كامل عدالتها الربانية. فتصبح مسئولية الإنسان جزءاً من قضية التوحيد والإيهان بالله الواحد القهار. وترتبط بذلك مع سائر خصائص الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنها ترتبط بالنظام الكوني المقرّر، بعدالته وحكمته وتماسكه وتكامله، وتناسقه وإعجازه.

واستِمع إلى الآيات في سورة الجاثية تكشف عظمة الميزان وغلبة الحكمة الربّانية:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن جَنْمَلَهُ مُ كَالَّذِينَ مَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ لَيْ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّحِيِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ نَنْ ﴾ (الجاثية: ٢٢،٢١)

هنا يخشع قلب المؤمن ويخبت لله سبحانه وتعالى، والآيات تجلو له الحقُّ كأنه فلق

الصباح، بيّناً قوياً. توضح الآيتان الكريمتان عدالة النظام الربّاني: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. . ﴾ إنه خطاب للعقل، للقلب، للفطرة، لكل طاقات الإنسان. وكذلك تسوق هذه الآية الكريمة بُشرى للمؤمنين وهم يطمئنون إلى عدالة الميزان وحكمته، فلا يضيع إيهانهم و لا يضيع عملهم الصالح . إنها بشرى لا تكاد تعدلها بشرى أخرى في حياة المؤمن كلها. ثم توضح الآية الثانية حكمة النظام وحكمة خلق السموات والأرض عرضاً يأخذ بمجامع النفوس والقلوب، حتى كأنها ترى الحق والعدالة والحكمة مشرقة أمامها جلية عنية، متهاسكة متناسقة: ﴿ . . . ولتجزى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون ﴾ .

ومن هنا نرى ضرورة أخذ التصوّرات الإيهانية والتوحيد من منهاج الله ، ليكون منهاج الله صحبة عمر وحياة يمدُّ الإنسان دائمًا بالنور والزاد والقوة في درب الحياة ، فلا يضعف بإذن الله . وهل هنالك مصدر آخر يفعل مثل ذلك؟! أبداً لا مصدر لدى البشريّة كلها يطلق هذا النور القويَّ إلا منهاج الله قرآناً وسنة . وإن ما يقدمه منهاج الله للإنسان هو أعظم ما يحتاجه الإنسان . إنها القضية الأولى ، إنها قضية التوحيد والإيهان من خلال منهاج رباني كامل متناسق ، يجمع ميادين الحياة كلها .

كان لابد من هذا الاستطراد والتذكير والتكرار لخطورة هذه القضية، ولشدة ما أغفلها الناس في واقع حياتهم بالرغم من وضوحها وجلائها، ولشدة حاجة الناس إليها.

ويعرض كتاب الله هذه القضية، قضية مسئولية الإنسان وحسابه، من خلال منهاجه المتكامل، من خلال البعث والحساب، من خلال الأمانة التي حملها الإنسان، ومن خلال التوحيد:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْنِ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّى لِيُعَذِّبُ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِينَا اللَّهُ مَا مِنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَانُ وَلَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَا وَلَيْكُونَالِكُونَالِقُلْقِينَا وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَانِ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفِقِينَانِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَانِ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَانِ وَالْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَانِينَالِقُونَالِكُونَالِقِينَالِقِينَالِقُونَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَانِ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِلْمُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالُونَالُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِلْمُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالِلْمُونَالِقُونَالِقُونَالُونَال

حمل الإنسان هذه الأمانة وسيحاسب عليها. سيحاسب عليها لأن حكمة الله وعلمه، وعدالته ورحمته، ولأن مشيئته قضت ذلك. ويبين الله لنا من حكمته ما

يشاء: ﴿ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات... ﴾، وليتم عذاب الله ولتمتد رحمته عدلاً منه سبحانه وتعالى بعد الحساب، وبعد أن تقوم الحجة على كل إنسان أو تقوم له.

﴿ وكان الله عليها حكيها ﴾! علم لا يبلغه الإنسان، ولا يبلغ منه إلا ما يشاء الله له أن يبلغه، ورحمة لا يبلغ مداها الإنسان إلا بقدر ما يعلمه الله منها.

وإنَّ عرض هذه الأَمانة على السموات والأرض والجبال يحمل لنا ظلال المسئولية التي القيت على الإنسان وحده، المسئولية التي خلق الإنسان ليحملها هو، ولم تخلق السموات والأرض والجبال لحملها. ولله في كل خلقه حكمة غالبة ومشيئة ماضية وقدر نافذ.

#### ٢ ـ مشاهد من المسلب يوم التيامة :

وسيقف الناس لهذا الحساب فرادى، فرداً فرداً لا ينفعهم الشركاء أبداً: ﴿ وَلَقَدَّ حِشْتُمُونَا فَرُدَىٰ كَمَاخَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَاّةً ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَد نَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنِكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۖ ﴾

(الأنعام: ٩٤)

صورة مذهلة ليوم الحساب، صورة مذهلة حين يقف الإنسان وحده عاجزاً تخلى عنه كل الشركاء الذين كان يعبدهم من دون الله وانكشف له عجزهم وهوانهم، وترك خلفه كل ما أنعم الله عليه في الدنيا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى.

واستمع إلى هذه الآيات الكريمة من سورة مريم في مشهد يأخذ بالنفوس رهبة وخشية:

﴿ يَوْمَ فَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنِ وَفَدُا ﴿ وَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرَدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَفَّذَ عِنْدُ ٱلرَّحْنِ وَفَدُا ۞ وَقَالُوا ٱللَّمَ عَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ عِنْتُمْ شَيْنًا إِذَا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ مَنِ أَفَّا رَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلأَرْضُ وَقَعِنُ ٱلْحِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللزَّحْنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَلْبَغِي الرَّحْنِ أَن يَتَحِدُ وَلَدًا ۞ يَنفَظُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَقَعِنُ ٱلْفِيالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللزَّحْنِ وَلَدًا ۞ وَمُلَّا اللَّهُ مَن أَل اللَّهُ مَن وَلَدًا ۞ وَمُلَّا هُمَ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَى اللَّهُ مَن مَا السَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا مَا إِنَّ الرَّحْنِ عَبْدًا ۞ لَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى الْحَدْلُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللْعَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْفُلُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

من حقيقة التوحيد ينبع التصوّر كله. من حقيقة التوحيد تنشأ عبودية الإنسان لربه

وخالقه ومولاه: ﴿إِن كُلَّ مَن فِي السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾. ومن هذه العبودية تقوم مسئولية الإنسان وتدور محاسبته، ومنها تتحدد مهمته.

ومشهد آخر يربط الدنيا بالآخرة، يربط العمل في الدنيا بالحساب ونتيجته في الآخرة:

﴿ كَلَا بَلَ تُكَذِّهُونَ بِاللَّذِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَـَتَوْظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْدِينَ۞ يَعَلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الأَبْرَارَلَقِي نَصِيمِ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَيِيمِ۞ يَصَّلَوْنَهَايَوْمَ ٱلدِّينِ۞ وَمَا ثُمُ عَنْهَا بِفَالِينَ ۞ وَمَآ اَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يُومَ بِذِيلَةِ۞ ﴾

(الانفطار: ٩- ١٩)

سجل دقيق أمين لكل عمل الإنسان: ﴿وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما تفعلون ﴾.

ويشتد المشهد وتقوى حركته مع هول الساعة والحساب، حتى يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه . . . !

﴿ فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاخَةُ ۚ فَيَ مَيْرُ الْمَرَهُ مِن الْخِيدِ وَ وَأَمِيهِ وَالْبِهِ وَوَحَدِهُ وَمَلِهِ مَأَنَّ الْمَعْرَةُ وَمَلِمِ مَا أَنْ الْمَعْرَةُ وَمَلِمِ مَا أَنْ الْمَعْرَةُ وَالْمَامِونِ مَنْ الْمَعْرَةُ وَالْمَامِونِ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَامُ وَوَجُوهُ فَوَمَ لِمَا عَلَيْهَا عَبُرَةً فَى الْمُعْرَةُ اللّهُ مَا الْمُعْرَةُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُعْرَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُعْرَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويمضي كتاب الله يعرض مشاهد البعث والحساب والجنة والنار، حتى يتضح أن هذا الحساب جزء من نظام ربّاني متاسك، وجزء من مشيئة ربانيّة ماضية. يعرضها عرضاً معجزاً ممتداً بظلاله ومعانيه:

# ٣ ـ عدم تمارض مسئولية الانسان مع تصاء الله وقدره :

وتدور قضية المسئولية، مسئولية الإنسان في الحياة الدنيا، على هذا النحو الدقيق في منهاج الله، قرآناً وسنة، حيث يعرض منهاج الله ارتباط هذه المسئولية بسنن الله الثابتة في الكون ونظامه الممتد، نظامه الذي قضى به الله وحده لا شريك له، نظامه الذي شاءه الله ومضت به مشيئته، نظامه الذي قدَّره الله وقرَّره. على هذا النحو يعرض منهاج الله مسئولية الإنسان، ويعيد في عرضها بظلالها المتجدِّدة حتى لا يبقى عذر لأحد، أو سؤال لمستوضح. إلا المجادل، المعاند، المتشكِّك الذي أصابته فتنة

في قلبه بها كسبت يداه هو وحده، فغلب على قلبه الرّان. هذا الإنسان، في مثل هذه الحالة، تجده يعاند ويجادل ويسأل: «إذا كان الله كتب على فلان أن يفعل كذا وكذا فلهاذا يحاسبه والله قادر على أن يكتب على فلان أن لا يفعل». هذا السؤال التاريخي الذي ضجّت به الفلسفات والكتب والمكابرون. ولم يكن لهذا السؤال مسوّع مع وضوح الإيهان، واستقامة التصور، وارتباط الإنسان في تصوّره بمنهاج الله وبفطرته التي فطره الله عليها.

وإذا كنا نردُّ على هذا السؤال هنا فلأنه متردِّد في الأوهام والأذهان، فنحاول بإذن الله أن نجلو الصورة على ضوء ما عرضناه سابقاً من كتاب الله وسنة نبيّه، بنقاط محددة سهلة إن شاء الله.

أولاً: إن قضايا الإيمان والتوحيد قضايا متماسكة كلها فيها بينها ومتماسكة مع منهاج الله ، فلا ندرس قضية معزولة عن أسس التوحيد والإيمان ، فمثل هذا العزل والفصل تناقض وظلم وتشويه لحقائق الإيمان والتوحيد ، ومخالفة للفطرة السوية ، ومخالفة للعقل في الحدود التي كلفه الله به .

ثانياً: إذا كتب الله على أحد من عباده أن يفعل أو أن لا يفعل، فهي مشيئة الله وقضاؤه وقدره، فلا شيء في هذا الكون كله، مهما صغر أو عظم، يمضي على غير مشيئة الله. إنها دائمًا مشيئة الله وعلمه وقضاؤه وقدره، إنها قاعدة لا تغيب أبداً عن أي شيء أو حدث في هذا الكون. وإن هذا التصور جزء رئيسي من قواعد الإيهان والتوحيد.

ثالثاً: إذا سألنا مثل هذا السؤال ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإننا نتناقض بهذا السؤال مع حقيقة الإيهان والتوحيد، ذلك لأننا نؤمن بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، بكامل صفاته سبحانه وتعالى وأسهائه الحسنى لا بجزء منها، ولا نترك منها شيئاً فالله لا يُسال عمّا يفعل وهم يُسالون. ومشيئة الله هي مشيئة العلم والعدل والحكمة. فقد عَلِمَ الله عن عمل عبده ما لا نعلمه نحن، فكتب عليه شيئاً، وقضي عليه أمراً، وقدر له قدراً، عن علم وعدل وحكمة. فها أصاب الرجل كان حقاً وعدلاً، وكان الرجل يستحقّ ذلك في ميزان ربّاني دقيق أمين، وحكمة غالبة، وعدالة

ماضية. وإذا جهلنا نحن وجه العدالة أو الحكمة فإنَّ جهلنا لا يبطل وجودها ومضيهًا ونفاذها.

رابعاً: إن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره، في أيَّ حادث من حوادث هذا الكون، جزء من النظام الكوني الثابت وسننه الماضية. إنه ليس قضاء معزولاً. بل هو مرتبط بالنظام لأنّ الله سبحانه وتعالى قضى بهذا الارتباط وشاءه وقدَّره، فأصبح نافذاً لا يعطله شيء أبداً.

خامساً: لو شاء الله خلاف هذا النظام لفعل، ولقدَّر نظاماً آخر وسنناً أُخرى، فهو على كُلِّ شيء قدير، فعّال لما يريد. ولكنه سبحانه وتعالى سبقَتْ كلمته وغلبت حكمته ومضت سنته فلا رادً لذلك أبداً.

سادساً: إنّ مهمة الإنسان أن يتعلم ما يستطيع من سنن الله في الكون، ومن نظامه النافذ بمشيئة الله وقضائه وقدره، وأن يتأمّل في حكمة الله ويتدبّر قدر وسعه وطاقته، دون أن يُعطي هذا التعلم والتدبّر والتأملُ الحقّ للإنسان في محاسبة السنن أو الاعتراض عليها، أو أن يسأل الله ما يفعل وما لم يفعل:

﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾

نخلص من ذلك إلى أن قواعد الإيهان والتوحيد متناسقة ، مترابطة متهاسكة ، وأن سنن الله في الكون كذلك متناسقة متهاسكة ، كها أرادها الله بمشيئته وقضائه وقدره . وسنن الله في الكون نستطيع أن نعرف بعضاً منها بالقدر الذي يشاء الله لنا أن نعرف :

﴿ . . . وَلَا يُحِيطُونَ مِشْنِيءٍ مِنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَكَأَةً . . . ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

## ٤ ـ سنن الله المتعلقة بالانسان ودوائرها :

إننا نستطيع أن نعرف هذا القَدْر من السنن من مصادر ثلاثة يسرَها الله بمشيئته للإنسان، من واقع حياة الإنسان وبما يشاهده مع توالي العصور والأجيال، وبما نبلغه بالسعي والبحث والتأمل والتدبر في الحياة الدنيا، على سنن هيأها الله للإنسان بمشيئته سبحانه وتعالى، وبما علمنا إياه الله بالوحي المتنزّل على الأنبياء والرسل الذين

خُتِمُوا بمحمد ﷺ، فجاء القرآن الكريم مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه.

وبصورة عامة نستطيع أن نوجز السنن الكونية الربّانية الخاصة في حياة الإنسان بدوائر أو مراحل أربع، دون أن يعني ذلك فصلها أو عزلها عن سنن الكون كله، فسنن الكون مترابطة متناسقة في نظام رباني مضت به مشيئة الله سبحانه وتعالى. فنضع هذا الموجز والتقسيم للإيضاح ولتيسير التصور والعرض:

الدائرة الأولى: هي دائرة عالم الغيب والذرّ، حيث لا يصلها بحث الإنسان ولا سعيه ولا علمه، ولكنها هي مما يعلمنا إياه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد على:

﴿ وَإِذْ أَحَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَكُنْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَى النفسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَكُنْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وكذلك:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسُنَ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمْلِ مِّسْنُونِ اللَّهِ ﴾

وتمضي الآيات الكريمة تفصل ما شاء الله أن يفصل في خلق الإنسان، مما لا نجد ضرورة أن نذكرها هنا. وإنها نكتفي بهذا القدر من القبسات للإشارة والتوضيح.

الدائرة الثانية: في واقع الحياة الدنيا، حيث يُخلق الإنسان من نطفة، من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، ويفصل كتاب الله وسنة نبيّه ما شاء الله أن يفصل من سنن هذه المرحلة. وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة على نحو يعلمه الله. وناخذ من كتاب الله قبسات تشير إلى سنن هذه الدائرة أو المرحلة. وناخذ الأيات من سورة الحج حيث تربط المرحلتين معاً، وتربطهما بالدائرة أو المرحلة الثالثة والدائرة أو المرحلة الرابعة، ربطاً ربانياً:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُلَقَةً ثُمَّ مِن مُصْفَةِ ثُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن مُن أَن أَن أَلَا لَهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ م

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآمَ ٱهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَٱنْبَتَتْ مِن كُلِّ وَهِ بَهِيج وَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَالْكُنُّ وَأَنَهُ رُجِي ٱلْمَوْقَ وَٱنَّهُ مُعَلَىٰ كُلِ مَنْ وقدِيدٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ التِيدُ لَا رَبْبَ فِيهَا وَأَنْ اللّهَ عَنْ مَن فِي الْقَبُودِ فِي الْمَوْقَ وَأَنَّهُ مُعَلَىٰ كُلِ مَنْ وقدِيدٌ ﴿ وَ وَانَّ ٱلسَّاعَةَ التِيدُ الرَّبِ فِيهَا وَأَنْ اللّهُ مُودِ فِي الْمُوفِي وَالْتَهُ مُعَلِيدًا فَا مَا مَا اللّهِ عَلَى مَن فِي الْقَبُودِ فِي ﴾ (الحج : ٥ - ٧)

هذا الربط بين جميع المراحل يأتي ليشعرك كأنها كلها مرحلة واحدة ، لشدة تماسكها وترابطها وتناسقها: ﴿ . . . من تراب . . . ﴾ فهي من سنن الدائرة الأولى ، ﴿ . . . ﴾ من سنن من نطفة . . . ﴾ من سنن الدائرة الثانية ، ثم ﴿ . . . ومنكم من يتوفى . . . ﴾ من سنن الدائرة الثائثة التي سنعرضها . ثم تأتي الدائرة الرابعة ببعض سننها : ﴿ . . . وأنه يحيى الموتى . . . وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ .

ترتبط الدوائر الأربع هنا حتى تبدو كأنها دائرة واحدة يكون فيها الإنسان على حالاته كلها. ويقف القرآن الكريم، والسنة النبوية مع كل دائرة من هذه الدوائر الأربع، يعرض بعض سننها وقوانينها عرضاً ربانياً معجزاً. ويمضبي الإنسان في أبحاثه وتأمله ليكتشف ما شاء الله له أن يكتشف من الدائرة الثانية والثالثة.

الدائرة الثالثة: في واقع الحياة الدنيا حيث تبتدىء هذه الدائرة مع ولادة الإنسان وتنتهي بوفاته. وهي المرحلة التي سنقف معها بعد قليل. ويعرض كتاب الله بعض سنن هذه المرحلة والدائرة، عرضاً يتناسق مع نظام الكون وسننه ويرتبط به. ومصدر العلم عن هذه الدائرة هي المصادر الثلاثة: الواقع الذي نشاهده، والأبحاث التي نجريها، والوحى المتنزّل على الأنبياء والمرسلين.

الدائرة الرابعة: وهي التي تبتدىء من الموت وتمتدُّ حتى الدار الآخرة. ومصدر العلم عنها كتاب الله وسنّة نبيه، فهي كلها من علم الغيب، لا يصل إليها بحث الإنسان وسعيه، ولا تجاربه ومختبراته، ولا موازينه ومقاييسه.

في الدائرة الثالثة تنشأ مسئولية الإنسان لتكون جزءاً من سنن ثابتة ونظام رباني ثابت سبقت به كلمته، ومضت به مشيئته، وغلب به قضاؤه وقدره وحكمته، ووسعته رحمته. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق ما يشاء!

## ٥ - سنة الابتلاء في المياة الدنيا :

لقد قضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان دار

ابتلاء وتمحيص. فجرت سنن الله في الحياة الدنيا، ومضت مشيئته، ومضى قضاؤه وقدره حتى تتناسق وتترابط كلها في نظام ربّاني يحقِّق سنة الابتلاء والتمحيص في حياة الإنسان، وحتى تقوم الحجة على كل إنسان يوم القيامة، فيجري الحساب على ميزان ربّاني عادل دقيق أمين، يسجّل كل همسة ونجوى، وكلمة وعمل للإنسان، تسجيلاً دقيقاً دونه كل تسجيلات الإنسان اليوم.

فيحاسب الإنسان على أعمال وقضايا جعلها الله من مسئولياته في الحياة الدنيا، ولا يحاسب على قضايا لم يجعلها الله من مسئولياته. فالغني لا يثاب بالأجر الحسن لأنه غني، ولكن يحاسب ويسأل كيف جمع ماله أمن حلال أم حرام، ويُحاسب كيف أنفق ماله. ولا يعاقب الفقير لأنه فقير، ولكن يُحاسب كيف سعى وبذل، وكيف جدً واتقى. والغني مُبتلى بغناه، والفقير مبتلى بفقره، والعالم مبتلى بعلمه، والقوي مبتلى بقوته. وتمضي سنة الابتلاء على كل إنسان، والله أعلم بكل عبد من عباده، فهو أعلم كيف يبتليه ويمحصه، ليُكشف معدنه وحقيقة نفسه وحقيقة رأيه وموقفه، وحقيقة عمله وسلوكه، وليقيم الحجة عليه والبينة الصادقة الناطقة:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَتَعَلَّرُمَا تُوسَوسُ بِهِ مَقَسُهُ أُوتَى أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ بَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّ مَا يُوسُونُ مِنْ مَا أَلْمُتَلَقِّ مَا يُوسُونُ مِنْ أَلْمُتُلُقِي الْمُنْ وَقَدْ ١٦ - ١٨ ) وَعَنِ ٱلشِّمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَا يَلُونُو اللَّهِ مَنْ أَلْمُنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنِيدٌ ﴿ لَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿ ٱلْيَوْمَ غَفْيَدُ عَلَى أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَنْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

(یس : ۲۰)

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا لَيْهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

ويفصل القرآن الكريم في أكثر من سورة هذا الابتلاء في الحياة الدنيا، ودقة التمحيص وعدالة الميزان والحساب يوم القيامة. وبالإضافة إلى ذلك فإننا نرى سنة الابتلاء والتمحيص جلية واضحة في حياة الإنسان، ونراها جزءاً من نظام هذا

الكون، وجزءاً من السنن الثابتة، ويستكمل الميزان العادل كل عناصره، مما نعرف ومما نجهل، حتى يتحقّق العدل وتقوم الموازين القسط ليوم القيامة:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَالْظُ لَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَىةٍ مِنْ خَرْدَلُ ٱلْمَيْنَ وَلِيَا مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

نظام رباني، وسنن ربانية، وعدالة ربانية، وحكمة ربانية، يخضع لها الكون كله. تخضي حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا على سنة الابتلاء والتمحيص التي كتبها الله عليه، وجعلها جزءاً متهاسكاً من سنن ربّانية ثابتة. وترتبط سنة الابتلاء بالحياة والموت في سورة الملك:

﴿ تَبَكَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِبَتْلُوَكُمْ ٱلْكُورُةُ الْمَثَوْدُ وَهُو الْمَدِيرُ الْفَقُودُ ۞ ﴾ (الملك : ١، ٢)

وترتبط سنة الابتلاء بالنصر في ميدان القتال وسنن الله فيه:

وأما في سورة الأنعام فترتبط سنّة الابتلاء مع سنة اختلاف الناس في درجاتهم في الحياة الدنيا وسنة خلافة الإنسان في الأرض:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَتَهُا لَا رَضِ وَرَفَعَ بَمْضَكُمْ فَوْقَ بَمْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُو إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّيْ اللهِ عَلَى ١٩٥) مريعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَى ١٩٥)

وهكذا ترتبط سنّة الابتلاء مع غيرها من سنن الله، حتى تكون كُلُّها نظاماً ربَّانياً يمضي عليه الكون، وتمضي عليه الحياة.

لقد جعل الله في الحياة الدنيا أسباب ابتلاء متعددة في حياة الإنسان. وفي الوقت نفسه زوّد الإنسان بها يحتاجه من أسباب النجاة. فقد جعل في الحياة الدنيا الشيطان يغوي ابن آدم ويزيّن له الشَّر، وجعل في الحياة شهوات وهوى، رسم الله لها حدوداً وفصل بين الحلال والحرام، وجعل فيها المال والنساء والسلطة. وغير ذلك من المغريات. وجعل معها للإنسان فطرة مزوّدة بالإيهان والتوحيد، وعقلاً يحمل قوة التفكير، وآيات بينات في الكون، ورسلاً وأنبياء، وكتباً ينزل بها الوحي، وزاداً من التفكير، وآيات بينات في الكون، ورسلاً وأنبياء، وكتباً ينزل بها الوحي، وزاداً من

التجربة ابتدأ في عالم الغيب مع الشيطان في الجنة. إنها إمكانات واسعة تساعد الإنسان الصادق المؤمن على النجاح في الابتلاء والتمحيص، وتكشف الكافر والمنافق وتقيم عليه الحجة والبرهان.

إننا نعْرضُ هُنَا ملامح وقبسات فقط، ولا نستطيع أكثر من ذلك. ولكنَّ مِنهاج الله وحده هو الذي يعرض الحقَّ المطلق كاملًا، بكل ما يحتاجه الإنسان من تفصيل. وسنّة الابتلاء نعرض هنا ملامحها فقط، وفي منهاج الله تفصيلها الواسع الهام، ونرى سنة الابتلاء حيّة ماضية في واقع الإنسان، بين مرض وعافية، وقوة وضعف، وغنى وفقر، وشباب وكهولة، وعجز ونشاط.

ولا يقتصر الأمر على الإنسان الفرد، ولكن الأمر يمتد إلى الأمم والشعوب. فكما جعل الله لكل إنسان أجلًا،

﴿ وَلِكُلِّلِ أُمَّةً لَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾

(الأعراف: ٣٤)

وجعل الله لكل أمة رسول:

﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

(يونس : ٤٧)

وجعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه:

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَانْتَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِيَكِ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَانْتَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِيكِ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾

ويقع التنافس بين الأمم كما يقع بين الأفراد من خلال سنن الابتلاء: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَنَّ خِذُونَ أَيْنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَكُرْبَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُشُرُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ يَكُ اللّهُ بِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَكُرْبَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُشُرُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ يَكُ اللّهُ بِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَكُرْبُومَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُشُرُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ بِهِ عَلَيْبَيْنَ لَكُرْبُومَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُشُرُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ يَكُ اللّهُ بِهِ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

ويوم القيامة يأخذ الله من كل أمة شهيداً عليهم: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةَ شَهِيداً عليهم اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُوا أَنَّ الْعَقَ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَافُوا فَوْ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةُ مُ مَّاكَافُوا فَا اللَّهُ مَا كُلُوا أَنَّ الْعَقَ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَافُوا فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ويوم القيامة تدعى كل أُمة إلى كتابها، وترى كل أُمة جاثية: ﴿ وَتَرَكَىٰ كُلَّ الْتَقِبَائِيَةً كُلُّ الْتَقِرَنُدَى إِلَىٰ كِلَيْبِهَا ٱلْيَوْمَ ثَجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۖ ﴾

﴿ وَتَرَىٰ ثَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## ٦ ـ سنة الله في اختلاف الناس :

وقد جعل الله من سنة الابتلاء ما يدور من اختلاف بين الأفراد وبين الأمم والشعوب والقبائل. وجعل الله الاختلاف سنّة في هذه الحياة الدنيا، ولو شاء الله لقضى بخلاف ذلك، وجعل سنّة أُخرى ونظاماً آخر، ولكن سبقت كلمته ومضت مشيئته.

﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ۖ وَلَايَزَ الْوَنَ مُخْلِفِينَ ۖ لَيْكَ ۚ إِلَّامَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ لَيْكَ ﴾ (هود: ١١٨، ١١٩)

نعم! لو شاء الله لجعل الناس كلهم أمة واحدة لا يختلفون. ولكن سبقت كلمته ومضت مشيئته وجعل للكون كله نظاماً وسنناً وقوانين. وجعل حياة الإنسان في هذا النظام على الأرض مرتبطة فيه على سنن لها ماضية في الحياة، تتناسق كلها وتترابط لتحقّق مشيئة الله.

## ٧ - نتيجة السنولية والعساب :

نعود بعد هذا الاستطراد السريع لنذكر أنفسنا بالقضية التي نعرضها في هذا الفصل، ألا وهي قضيَّة مسئولية الإنسان المخلوق، مسئوليته عن نيته وكلمته، ورأيه وموقفه، وعمله، في هذه الحياة الدنيا، مسئولية سيحاسب عليها في الدار الآخرة، حيث ينتهي الحساب بالناس إلى فريقين: فريق في الجنّة وفريق في السعير:

﴿ ذَالِكَ مِنَ أَنْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَلَى مِنْهَا قَلَى مِنْهَا قَلَى مِنْهَا قَلَى مِنْهُ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَيكِنَ ظَلَمُوا النَّسَهُمُّ فَكَ مَنْهُمُ مَا لَكُوا النَّسَهُمُّ فَكَ مَنْهُمُ مَا لَكِيبِ ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمْرُرَيْكَ وَ مَازَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْيِيبٍ ﴾ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ اللَّي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمْرُرَيْكَ وَ مَازَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْيِيبٍ

(۱) يراجع كتاب الشورى وممارستها الإيمانية للمؤلف. الباب الرابع من أجل تفصيلات أميه

الفصل الثاني الباب الثالث

وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَيِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي طَلَيْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيدٌ شَدِيدُ ١ إِنَّ فِ ذَلِكَ ٱلْآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ يَوْمٌ يَحْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُ: إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِذِيهِ عَينَهُ مُرَشَعِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمْا الَّذِينَ شَقُواْ فَغِي ٱلنَّارِ لَمُتَّمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ لَيْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَغِي ٱلْمُنَةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَاشَآةَ رَبُّكٌ عَطَآةً غَيْرَ بَحِدُودِ 🚳 ﴾

(هود : ۱۰۰ - ۱۰۸)

آيات بيّنات تعرض طرفاً من سنن الله في هذا الكون الهائل الممتد. آيات بيّنات لا يجوز للإنسان أن يقف أمامها إلا موقف المتأمل المتدبِّر، ليتعلُّم ويعي ويخبت ويخشع. لا يحق لأحد أن يقف موقف المحاسب ليسأل: لِمَ؟! وماذا؟!

## ٨ . سنن دائرة المياة الدنيا مفتوعة للانسان :

حين نعرض المرحلة الثالثة من حياة الإنسان، نعرض سنناً نتعرف عليها من خلال تأملنا وتدبّرنا، ومن خلال أبحاثنا وسعينا ودراساتنا، وكذلك من خلال الوحى المتنزِّل على الأنبياء والرسل الذين خُتمُوا بمحمد ﷺ. نقف مع سنن المرحلة الثالثة، ولنا ميدان جعله الله ميدان ابتلاء وتمحيص، لنبحث عن سنن الله في هذه الحياة الدنيا، وليكون هذا البحث عبادة لله وطاعة، وجزءاً من الأمانة التي حملها الإنسان، وجزءاً من الخلافة التي أنيطت به. وجعل الله الكون كله برحمته مفتوحاً للإنسان لينطلق في مسئوليات هذه العبادة والأمانة والخلافة، ابتلاء منه سبحانه وتعالى للإنسان وتمحيصاً له :

﴿ أَلَوْتُرَوا أَنَّاللَّهُ سَخَّرَلُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١٠٠٠ ﴾ (لقمان: ۲۰)

إذن نستطيع أن نتعرف على بعض سنن هذه الدائرة أو المرحلة من حياة الإنسان في هذا الكون، من خلال جهد بشريٌّ نبذله، نستخدم فيه ما أودع الله فينا من طاقات، كالعقل والسمع والبصر وغير ذلك. ولكن هذه المعرفة تظل تتميّز بخصائص اهمها:

١ \_ إننا نعرف بعض سنن الله فقط. وكلم اكتشف الإنسان سنّة واحدة تفتحت

أمامه أبواب سنن أُخرى. فحين يكون أمامه مجهول واحد مثلًا يبحث عنه، ثم يكتشف هذا المجهول، فإنه يكتشف عندئن وجود مجهولات جديدة أُخرى. ويمضي جهد الإنسان على هذا النحو، لا تزيد الاكتشافات والمعارف إلا اتساع دائرة الجهل واتساع عالم المجهول.

٢ \_ إن الإنسان مبتلى في بحثه وعلمه هذا ودراسته. فهو إما أن يدرك أن هذه السنن التي يكتشفها هي سنن ربانية فتزيده إيهاناً بالله الواحد، وتزيده خشوعاً له، وإما أن يأخذه الكبر والغرور، ويزيّن له الشيطان هوى مُضِلًا في نفسه، فينحرف عن نهج الإيهان، أو يخرج من دائرته، ويتيه في شرك وكفر.

٣ - إنَّ ما يصل إليه الإنسان يظل ثمرة جهد بشريّ، فهو يحمل خصائص الجهد البشريّ. فهو معرَّض للخطأ والنقص. فإما أن تُلغى النظريَّة التي يصل إليها لثبوت خطأها لديه، أو أن يُعدِّها أو أن يضيف إليها. وبذلك يحمل الجهد البشريُّ صفة النمو والتطور، لأنه لا يمثِّل الحق المطلق الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

## ٩ ـ ترابط سنن الله في جميع المجالات في الكون على عكمة ربانية غالبة :

وهنا لابُدَّ لنا من أن ندرك أن هذه السنن لا تمثِّل شيئاً معزولاً عن الكون، عن ماضيه البعيد، ولا عن مستقبله كذلك. إنها مرتبطة بالكون، بسننه، بامتداده وأحداثه. ومع مضى الأبحاث في الحياة الدنيا تتكشف لنا هذه العلاقة.

وإذا حصرنا دراستنا في حياة الإنسان ذاته، فإننا نجد ملامح هذا الارتباط. فإنسان المرحلة الثالثة مرتبط بإنسان المرحلة الثانية، بالإنسان الذي ينمو ويعيش على قوانين وسنن تختلف في بعضها عن سنن المرحلة الثالثة. لقد نها الإنسان من نطفة حتى أصبح جنيناً فخرج طفلاً. كان غذاؤه ونفسه وحياته تختلف عها آل إليه بعد الولادة.

وإنسان المرحلة الثانية مرتبط بإنسان المرحلة الأولى، مرحلة عالم الغيب الذي لا تصله أبحاثنا ودراساتنا. ولكننا نلمس هذا الارتباط بامتداد الأجيال في تاريخ ماض بعيد. وحين ندرك أن هذا الغيب أبعد بكثير من متناول أبحاثنا وتجاربنا، فلا يبقى

لنا مصدر نستقي المعلومات عنه إلا من الوحي وإلا من عند الله.

وإنسان المرحلة الثالثة مرتبط بإنسان المرحلة الرابعة، مرحلة ما بعد الموت بكل تفاصيلها. وترتبط المرحلتان معاً بسنة الموت التي قضاها الله سبحانه وتعالى. وتظل المرحلة الرابعة هذه بعيدة عن متناول أبحاث الإنسان ودراساته. فليس لنا من مصدر عنها أبداً إلا الوحى المتنزّل من عند الله.

إن كل إمكانات الإنسان من سمع وبصر وفؤاد، ووسائل وعلوم وأبحاث، لا تستطيع أن تخترق حجاب الموت فتعرف ما بعده. ولقد مرّت الأجيال والعصور الطويلة لتؤكد للإنسان أنَّ ما بعد الموت غيب عليه، لا تصله أبحاثه، بالرغم من أنَّ الموت يربط الإنسان في مرحلتيه. وأمام هذه الحقيقة لا يبقى إلا أن نعترف أن هذا الغيب لا نعرفه إلا من عند الله وحده.

## ١٠ سنة الله في الموت في المياة الدنيا :

والموت سنّة في الحياة الدنيا، لا تقف عند الإنسان فقط. فهي ممتدة إلى الحيوان والنبات والزروع. ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في سور كثيرة، ليبين فيه وضوح البعث وجلاءه كذلك:

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يُحْيِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَتَد بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

(الحديد: ١٧)

﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تَخْرَجُوك ﴾

(الروم: ١٩)

﴿ وَمِنْ ءَايَكَ فِهِ عَرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَيُحْي . بِدِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

وهكذا ترتبط الحياة الدنيا في هذا الكون بحياة أخرى يربط بينها الموت. وتمتدُّ هذه السنّةُ الربانية إلى النبات والزرع لتكون آية للإنسان يشاهدها بعينه، ويتابعها بدراساته وأبحاثه في علم يتسع مع الأيام ويمتد، وينمو ويتطور، ويظل يبحث في النبتة كيف تموت، ثم كيف يجيبها الله بعد موتها.

وسنة الموت، على رهبتها وجلالها، يكون بعدها حياة ممتدَّة للشهداء الذين يقتلون في سبيل الله:

إنها حقائق من علم الغيب! أنى للإنسان أن يبلغها بأبحاثه وعلومه، ومختبراته وأجهزته. إنها من علم الغيب، وليس أمام الإنسان مصدر يتلقى معلومات عنها إلا من الوحي المتنزِّل من عند الله.

نخلص من ذلك أن حياة الإنسان بدوائرها الأربع أو مراحلها الأربع، مترابطة بينها ترابطاً قوياً، ومترابطة مع سنن الكون. ولكل دائرة أو مرحلة سننها وقوانينها. وقد يكون هنالك درجة من التشابه بين بعض السنن في هذه الدائرة وتلك، ولكن هذا التشابه يحمل معه في الوقت نفسه أوجه اختلاف واسعة. ويمكن أن نلاحظ توافر بعض التشابه وبعض الاختلاف، حين ندرس حياة الإنسان في الرحم، ثمَّ حياته بعد الولادة، لندرك من مثل هذه الدراسة والمقارنة ارتباط المرحلتين، وامتداد حياة الإنسان لا انقطاعها. وأن هذه الحالة تمثل لنا آية وعبرة، تشير إلى امتداد حياة الإنسان منذ أن خلقه الله في الجنة إلى أن يعود إليها، أو إلى النار.

ويشير القرآن الكريم إلى هذا الارتباط والامتداد في أكثر من سورة: ﴿ كَيْفَ تَكُمُ مُكُمَّ إِلَيْهِ رُّجُمُونَ ﴾ ﴿ كَيْفَ تَكُمُ مُكُمَّ إِلَيْهِ رَّجُمُونَ ﴾ ﴿ كَيْفَ تَكُمُ مُكُمَّ إِلَيْهِ رُجُمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٨)

وكذلك:

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ٱمُّنَنَا ٱلْمُنَايِّنِ وَأَحْيَيْتَ الْمُلْتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَ اللَّهُ لُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ فَافَر : ١١) ﴿ قَالُو : ١١)

هكذا ترتبط حياة الإنسان في مراحل بين موت وحياة. ترتبط ارتباط امتداد وغاية ومسئولية وحساب، وثواب وعقاب.

ولكل حلقة ، أو دائرة ، أو مرحلة سننها الخاصة بها ، سننها التي تعمل فيها لتحقيق مسيرتها وأهدافها ، ولتنقلها إلى مرحلتها التالية لتجد سنناً جديدة قضاها الله ومضت بها مشيئته ، سنناً ممتدة مرتبطة مع ما قبلها ومع ما بعدها ، كما بينا قبل قليل . ومهما كان بينها من ارتباط وتشابه . فإن الاختلاف أساسي كذلك .

إن مرحلة الحياة الدنيا من حياة الإنسان مرحلة يمكن للإنسان نفسه أن يهارس نشاطه فيها على قدر إمكاناته، من خلال سمعه وبصره وفؤاده، وسائر قواه، من خلال عقله.

#### ١١ ـ مهمة عثل الانسان ودوره :

العقل، عقل الإنسان، ونعني به تلك القوة التي وهبها الله للإنسان، ليفكر بها ويتأمل ويتدبر، وليضبط بها عاطفته وجموحها، وليدرك بها رسالة الله ودينه، وليعي مسئولياته وواجباته التي كلفه الله بها، ويفكر في سبيل أداء الأمانة والتكاليف التي خُلِقَ لها، ثم بعد ذلك يصيب ويخطىء.

ليس للعقل مهمة في عالم الغيب. ولا يستطيع عقل الإنسان أن يكتشف وحده عالم الغيب، فيعرف وصف الجنّة وتفاصيلها. ولكنّ الغيب يعرفه الإنسان عن طريق الوحي، الذي يتنزّل على الأنبياء والمرسلين ليبلغوه إلى الناس. وجعل الله للإنسان فطرة تستطيع أن تستقبل هذه الرسالة، وعقلاً يستطيع أن يدرك معناها وغايتها، وجعل الله محور هذه القدرات كلها الإيهان والتوحيد اللذين جعلها الله فطرة فطر الناس عليها، حتى يكون الإيهان مفتوحاً للناس جميعهم باختلاف أجناسهم، ووسعهم، وألوانهم وطاقاتهم وغير ذلك، كها شرحنا سابقاً.

مهمّة عقل الإنسان أن يتأدب بين يدي الله، تأدب إيهان وخشية وتوحيد، فلا يسأل الله ما لا حق له بسؤاله.

مهمة عقل الإنسان أن يدرك أن الإنسان مخلوق وليس خالقاً. والمخلوق هو الذي يحاسب على عمله ونيته وسلوكه. وأما الخالق فلا يُسْأل عما يفعل، ولا يحاسب عما يفعل. إنه الخالق. ومهمّة عقل الإنسان أن يدرك معنى الخالق، ومعنى المخلوق، وأن يعرف حدوده فيقف عندها ويعقل، ولا يتجاوزها! يُضاف إلى ذلك أن عقول

الناس تختلف في قدراتها من إنسان لإنسان، ولكنها مهما اختلفت فإن علت فلها حدًّ من القدرة لا تتجاوزه، وإن هبطت فلها حد لا تنزل عنه، حتى يظل الإنسان في نطاق التكليف والمسئولية.

وعما يساعد قوّة التفكّر، العَقْل، على حسن الأداء ومعرفة الحدود والواجبات، سلامة الفطرة ونقاؤها واستقامتها على النحو الذي خلقها الله عليه. وبمعنى آخر فإن صدق الإيهان والتوحيد، وصفاءهما، يساعدان العقل على أداء مهمته الحقيقية الصادقة. فيصبح العقل بصفاء الإيهان والتوحيد أقدر على التأمل والتدبر، وعلى ضبط عواطفه وشُعوره، وعلى فهم رسالة الله ودينه، وعلى معرفة مسئولياته وواجباته فلا يتعدّاها، وعلى التفكير في أحسن الطرق لأداء واجباته وتكاليفه، ليتقن ذلك طاعة لله وعباده.

ومما يعطل قوّة التفكير لدى الإنسان، أي العقل، الشهواتُ والغرائزُ والميولُ، حين تهيج وتثور، فتفلت من قوة التحكم، ومن قدرة العقل على ضبطها، فيرتكب الإنسان آثاماً ومعاصي، تزيد من فوران الشهوات، وتزيد من ضعف سيطرة قوة التحكم، فيزيد انفلات الشهوات وتزيد الآثام، ويزيد الران على القلب، وتضعف قدرة العقل وقوة التفكير. ويمكن أن يزداد الضعف ويزداد التفلّت حتى تفسد الفطرة بعمل الإنسان نفسه، وبها كسبته يداه، ويزداد فساد الفطرة حتى يتشوّه التفكير، وتفسد قوة العقل، ويضطرب الإيهان، ويضمر وينحسر، حتى يقع الإنسان في الشرك أو الكفر. ونجد وضوح هذه الصورة في كتاب الله كها عرضنا ذلك في فصل سابق.

وهكذا ترتبط مسئولية الإنسان بإيهانه الذي فُطر عليه، بإيهانه الذي هيأ الله له كل سبل الحماية والرعاية ،حتى يظل قوياً عاملاً في حياة الإنسان، يرعى طاقاته كلها: عقله وتفكيره، عواطفه وشعوره، معدنه وخلقه. فلا عجب إذن إذا كانت أعمال الكافر والمشرك، مهما بدت لنا حسنة أو طيبة، فإنها عند الله مرفوضة، إذا مات الإنسان على الكفر والشرك ولم يتب:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ﴾ (النساء: ١١٦)

﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ مُبَاءَ مَّنثُورًا ﴾ (الفرقان: ٣٣)

ولقد ظلت هذه القضية ، قضية مسئولية الإنسان وعلاقتها بالقضاء والقدر موضع جدل بين عدد غير قليل من العلماء . ولكن هذا الجدل لم يكن له دور بين الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول رضي الله عنهم في حياة الرسول ولا في حياة الخلفاء الراشدين . وإن حدث شيء من التساؤل فكان ينتهي عند توجيه النبوة القائدة ، لا يخرج عنها أبداً ، فتطمئن النفوس والقلوب .

ومع انتشار الفكر اليوناني في المجتمع الإسلامي أفلتت بعض العقول من ضوابطها الإيهانية، أفلتت في متاهات واسعة مظلمة، تضرب فيها يميناً وشهالاً على غير هدى. وثارت مثل هذه التساؤلات لتتجمع حولها مذاهب فكرية ومدارس متباينة كالمرجئة والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرها. ولسنا في صدد دراسة هذه المذاهب والمدارس والردّ عليها بالتفصيل. ولكننا في صدد عرض ما نفهمه من كتاب الله وسنة رسوله على عرضاً يتناسق مع قواعد الإيهان والتوحيد، وينهض على قواعد منهاج الله آيات وأحاديث. ونعتبر أن هذا العرض هو أوفى ردِّ على هذه المذاهب الفلسفية كلها. وأي حجة أقوى من حجة الله على عباده، ومن قرآنه وبيانه؟!

من أجل ذلك بينا في الصفحات السابقة دور العقل البشريّ في هذه الميادين. وبينا أنْ ليس من مهمّته استجلاء الغيب، ولا تقصي ما بعد الموت. ولقد مضت حياة الإنسان حتى اليوم تؤكد في الواقع هذه الحقيقة، حيث ظل الغيب غيباً في حياة البشرية كلها، مهما تقدّم العلم وتطورت الأبحاث. ولم يتوافر للإنسان مصدر يقدم معلومات عن الغيب إلا الأنبياء والرسل والكتب السماوية، لتحمل من نبأ الوحي من عند الله، فتبلغه للناس.

ونرى أن أهم أسباب الانحراف في فهم مسئولية الإنسان والقضاء والقدر تقع في قضيًّتين هامَّتين، دون أن ننكر توافر أسباب أُخرى ساعدت على دفع الانحراف، أو تفاعلت مع هاتين القضيَّتين اللتين سنذكرهما. لا ننكر أثر الفكر اليوناني، ولا ننكر ما قد يصيب بعض القلوب من ضعف في الإيهان، فيضطرب التصوَّر في مثل هذه القضية.

إن القضية الأولى تجمع الأسباب التي تدفع الإنسان ليُدخل عقله في أمور خارج قدرته، فيتجاوز حدوده وإمكاناته التي وهبها الله له والتي حددها الله له. إنه نوع من الكبر والغرور يشتد في بعض الناس حتى يجعل من العقل إلها، أو آلهة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ألم يأت هيجل في أوروبا بنظرية «العقل المطلق»؟! وآخرون كثيرون حاولوا تفخيم دور العقل ومهمته؟ ولكننا نستطيع بواسطة «العقل» نفسه أن نردُّ على هؤلاء جميعهم لنقرر أنَّ العقل وحده، وجهود الإنسان كلها، ومختبراته ومعامله لا تستطيع أن تجلو الغيب لنا أبداً. وقد يسأل سائل: وما هُوَ الغَيب؟! فنقول تيسيراً للبحث: إن الغيب هو ما حجبه الله عن قدرة الإنسان، وأطلعه الله على بعض منه بالوحي: ماذا تكسب كل نفس ِ غداً؟ ما تحمل كلُّ أنثى قبل تكون الجنين؟ متى وأين يموت كل إنسان؟ متى ستقوم الساعة؟ ما هي الروح؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا كان قبل خلق الإنسان في الكون؟ ماذا سيحدث ومتى وأين يقع الحدث قبل تجمع عناصره وقبل وضوحها للإنسان؟ لقد أثبت الواقع الطويل أن الإنسان عاجز عن كشف حقيقة مثل هذه الأمور بعقله وبجهده. إن دور العقل يبدأ حين تتجمع العناصر المادية لهذا الشيء أو ذاك، أو هذا الحدث أو ذاك، تجمّعاً يجعلها تحت سيطرة قوى الإنسان المحدودة، ووسائله المحدودة، وعلمه المحدود، بفضل من الله ورحمة منه، وبقدر كذلك منه. ولنأخذ الجنين في الرحم مثلًا، فقبل أن تتكون العناصر المادية للجنين في الرحم، تجمعاً يخضع لقدرات استكشاف الإنسان لها، بوسائله المادية التي تتوافر لديه اليوم أو غداً، قبل أن تتوافر هذه العناصر المادية فإن القضية هي من قضايا الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. فإذا تجمعت العناصر المادية أصبح من الممكن للإنسان أن يستكشفها اليوم أو غداً. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون المادي كلُّه مفتوحاً للإنسان ليجول في آفاقه فيستكشف ما يستطيع، وتنمو اكتشافاته مع نمو جهوده. ولقد سبق أن أوردنا الآية الكريمة حول ذلك:

﴿ اَلْوَتَرَوْا أَنَّاللَهُ سَخَّرَاكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ﴾ يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنسُ مُنِيرِ لَنْ ﴾

فالقضية الأولى إذن، هي أن نعرف حدود العقل البشريِّ على اختلاف مستوياته،

وأن نعرف الحدود التي لا حقَّ له بتجاوزها، والميادين الواسعة التي فتحها الله له. ونستطيع أن نعرف ذلك من الوحي المتنزِّل من عند الله، وكذلك من تجربة الإنسان الطويلة على الأرض، التجربة التي تكشف له بيسر حدوده الحقيقية. ولا يخرج الإنسان عن هذه الحدود إلا بدافع من الكبر والغرور، واضطراب الفطرة التي فطره الله عليها، واضطراب الميزان لذلك بين يديه.

أما القضية الثانية فهي التناقض والاضطراب الذي يقع فيه الإنسان، حين يريد أن يدرس مرحلة من مراحل حياة الإنسان، أو دائرة من دوائرها، مما ذكرناه سابقاً، على أساس من سُنن مرحلة أخرى. ونقصد بذلك أن الإنسان يريد أحياناً، وأحياناً كثيرة، أن يتصوّر ويفهم ويدرس مرحلة ما بعد الموت، مرحلة البعث، أمور الغيب كلها على أساس من سُنن الحياة الدنيا. إنه يتوهم أن سنن الحياة الدنيا تظل ماضية كما هي بعد الموت والبعث والحساب. وأنّى لها ذلك؟!

# ١٢ ـ نبأ الغيب مصدره وأسى نهمه :

عندما نتلو آية من كتاب الله ، أو نقرأً حديثاً من أحاديث الرسول على الله ، يكون فيها شيء من نبأ الغيب ، فإننا نود أن نتصور ذلك في حدود قدراتنا العقلية ، وحدود خبرتنا المادية ، وحدود السنن التي ألفناها في الحياة الدنيا ، فنقع بسبب ذلك في تناقض عجيب ، ونغيب في ضلالة واسعة .

عندما نسمع قوله سبحانه وتعالى: «غلى العرش استوى»، يريد بعض الناس أن يخضع كل لفظة هنا إلى زاده الماديّ البشريّ من خبرة وعلم، وإلى سنن هذه الدنيا. يريد أن يفهم كلمة «استوى» بحدودها التي تُطبّق بها في الحياة الدنيا، ويريد أن يفهم «العرش» بتلك الحدود، وينسى أو يغيب عن قلبه أحاديث الرسول على والآيات الكريمة التي تصف العرش والكرسي والسموات والأرض، مما يبدو واضحاً معها أن ذلك كله لا يخضع لتصوّراتنا المحدودة، ولا لسنن هذه الحياة الدنيا وما ألفناه منها.

وعندما يَقرأ في كتاب الله وصفَ الجنّة يَأخذ كُلَّ لفظة بحدود معناها الدنيوي، وكأن «الأنهار» و «الفاكهة»، و «اللبن والعَسَل»، و «الثياب» وكلَّ ذلك كأنه هو عينه الذي يعرفه في الدنيا، فيحكم عليه في نطاق ذلك وعلى أساسه. والحقيقة أن ثهارها

تحمل شبهاً بينها وبين تلك التي في الدنيا، ولكنها تختلف في جوهرها وحقيقتها: ﴿ وَبَشِرَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الضَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُّمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا رُحُكُمًا رُزِقُوا مِنْهَا

مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُا فَالُواْ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا أَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةً وَهُمْ فِيها

خَلِدُونَ فَي ﴾

(البقرة: ٢٥)

إن الله سبحانه وتعالى وصف لنا من علم الغيب ما شاء بألفاظ هو اختارها على علم وحكمة منه سبحانه وتعالى، ليقرِّبَ الوصف إلى قلوبنا وعقولنا بلغتنا التي يسرَّها الله لنا، وهو أعلم سبحانه وتعالى بها يصف ويختار. ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا كذلك أن للغيب سنناً أخرى غير سنن الدنيا، وأنَّ لما بعد الموت سننه التي تختلف عن سنن الدنيا، فكيف نرى الآخرة إذن بمنطق سنن الدنيا، وتخضع أحداثها ووصفها إلى تصوراتنا الدنيوية، ومقاييسنا الدنيوية، وموازيننا الدنيوية؟!

من أين لنا أن نعلم نبأ الغيب، إذا كان الغيب بعيداً عن متناولنا، بعيداً عن دراساتنا وأبحاثنا وتجاربنا، بعيداً عن تقديرنا وسنن حياتنا الدنيا؟! ويصور لنا القرآن الكريم هذا البعد بين الغيب والمشهد:

﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ ﴿ فَا وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن فَبَلُّ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ ﴿ وَقَالُواْ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ﴿ وَهَا ﴾ (سبأ: ٥٣،٥٢)

ولا نملك أن ننكر الغيب، فهذا ظلم واضح وجهل فاضح! ذلك لأن حياتنا الدنيا تشير إلى وجود هذا الغيب الذي مضى والغيب الذي هو آت. فالإنسان موجود على الأرض، فلوجوده إذن أصل! وأصل وجود الإنسان نأى عن متناولنا، وغاب عن تقديراتنا، ووضح للإنسان نفسه أن ما فرضه لأصل وجود الإنسان، لم يكن أكثر من ظن وتخمين، لا ينهض إلى مستوى العلم والحقيقة واليقين. وكذلك لوجود الإنسان مصير لا نستطيع إنكاره. وإنكاره لا يزيد عن وهم وظن وتخمين، فلابد من أن يأتينا نبأ الغيب من رب الغيب والمشهد، رب كل شيء! وفي كتاب الله وسنة نبيه علم ويقين عن بعض أنباء الغيب، يعلم الله ما شاء كما يشاء، بالقدر الذي يعلم سبحانه وتعالى أنه الأصلح والخير للإنسان. ويعلمنا الله من نبأ الغيب بمقدار ما جعل الله في فطرة الإنسان السليم قدرة على تلقيه واستقباله ووعيه، متناسقاً مترابطاً مع ما غرس فطرة الإنسان السليم قدرة على تلقيه واستقباله ووعيه، متناسقاً مترابطاً مع ما غرس

الله في الفطرة من إيهان وتوحيد، ووسع وقدرات.

الحق الذي تقبله الفطرة السليمة، والعقل السليم، والإنصاف والعدل، والعلم والتدبَّر، هو أن نأخذ الغيب ونبأه عن ربِّ الغيب، ربِّ المشهد، ربِّ كلِّ شيء، القادر على كل شيء، والذي يعلم كل شيء، إنه علّام الغيوب. ولنستمع إلى آيات من كتاب الله تعرض قبسات لنا، نجد فيها صورة لبعض سنن الغيب.

فمع لحظات الموت:

وَلَوْتَرَى إِذَالطَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوۤ الَّذِيهِ مَّ الْخَرِجُو الْنَفُسَكُمُّ الْيُوْمَ مَا مَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ اَيكَيْهِ مَسَتَكَمْرُونَ ﴿ ﴾ . فَجَزُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اَيكَيْهِ مَسَتَكَمْرُونَ ﴿ ﴾ . فَجَزُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

فالملائكة خلق آخر غير خلق الإنسان، لا يمكن أن نعرف عنه إلا ما علّمنا الله رب الخلائق كلها، ربّ العالمين. «وأيديهم» تعبير ربّاني، لا يقتضي أن تكون هذه الأيدي مثل أيدينا. وخروج الأنفس والروح، والعذاب، كل ذلك ألفاظ وضعها الله سبحانه وتعالى ليَقرّب إلى أذهاننا هذا المشهد من نبأ الغيب. فليس إذن من حقّنا أبدأ أن ندخل في تفاصيل الأيدي، والأرواح وخروجها، والملائكة وما شابه ذلك! وإذا فعلنا فإننا سنعمل عندئذ بالظنّ والوهم والتخمين، وقد نقع في خطأ مؤذ، وتشويه لحقيقة الصورة التي تعرضها الآية الكريمة. ومشهد آخر:

وْ فَلْوَلْآ إِذَا لَكُنْ مَا لَكُنْ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لَيْ مِن مُ مَا لَكِ اللّ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ هِ مَرْجِعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَليفِينَ هِ ﴾ . (الواقعة : ٨٣ - ٨٧)

مشهد التحدِّي الحاسم للإنسان. فهذا المشهد من نبأ الغيب، لحظة خروج الروح، حالة لا يعلم عنها الإنسان مع أنها أمامه وبقربه غير بعيدة عنه. يرى ولكنه لا يبصر إلا ما يمتُ للحياة الدنيا. وأما قضية خروج الروح فخارجة عن سلطانه، بعيدة عن تناوله. ولو كانت ضمْن ما سخّر الله للإنسان فليرجع الروح إن استطاع. إنه لا يستطيع أبداً. ولكنه هو نفسه، الإنسان المشاهد مدين سيمر بهذه اللحظة نفسها، وسيخضع لها عاجزاً مستسلمًا!

وتمضي آيات كثيرة تعرض مشاهد الموت، وأحاديث كثيرة كذلك، كلها تتحدث عن نبأ الغيب البعيد عن قدرتنا وسيطرتنا وعلمنا. ولكنَّ عقولنا تعي الحقيقة المقرَّرة، بسهولة ويسر، دون جدل ومراء، إذا التزمت العقولُ حدود قدرتها وطاقتها، وإذا بقيت الفطرة على صفائها وسلامتها، دون أن تلوثها الفواحش والمظالم، ودون أن تحرفها المعاصي والآثام، ودون أن يغشاها الران.

# ١٣ ـ مثاهد خلق الكون ومثاهد الناعة في نبأ الغيب :

ومع مشاهد الكون، مشهد نشأته وخلقه:

مهافكرالإنسان وبحث وسعى، فلن يصل بجهده إلى هذا العلم. إن هذا الذي تعرضه الآيات هو العلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه العلم الذي لا ظنّ معه ولا وهم. وليفكر الإنسان، وليتأمل: كيف يمكن له أن يبلغ هذا العلم؟! سيجد بيسر أن هذا هو خارج قدرات عقله وبحثه. إنه من علم الغيب. شأنه شأن الموت وخروج الروح وما بعد الموت. وسيجد أن المصدر الحقيقي لهذا العلم هو فقط بمن يعلم كل شيء، علام الغيوب، الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وكيف يجرؤ الإنسان الذي يعرف قدراته وحدوده، ويحترم نفسه وعقله أن يناقش: كيف كانت السهاء دخاناً؟ كيف قال الله للسهاء وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً؟! إننا نأخذ هذا العلم آيات بينات تكشف لنا قدرة الله سبحانه وتعالى، وتزيد في نفوسنا إيهاننا، وحبًنا لله، وخشيتنا منه، ورجاءنا قدرة الله سبحانه ولاءنا الخالص الصافي له. إن هذه الآيات الكريمة وأمثالها فيه، وتوكلنا عليه، وولاءنا الخالص الصافي له. إن هذه الآيات الكريمة وأمثالها ثذكرنا بعظمة العهد الذي أخذه الله من بني آدم، من ذريتهم جميعهم، فرداً فرداً.

وتمضي الآيات الكريمة تعرض مشاهد نشأة الكون كله، ونشأة الإنسان، مما لا مجال لعرضه هنا، إلا بمقدار ما يسمح البحث من عرض قبسات تبين ما نهدف إليه. ومشهد آخر من مشاهد الكون، مشهد القيامة، مشهد البعث:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْنَكُدُرَةُ ﴿ وَإِذَا الْمِبَالُ شَيِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمِسَارُ عُطِلَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ الْمَعْدُونَ فَي وَإِذَا الْمُعَلَّمُ الْمَعْدُونَ فَي وَإِذَا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَكُونَا لَهُ عُلْمَ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْل

كُلُّ القوانين والسنن التي نعرفها في الحياة الدنيا تغيّرت، والكون كله تغيّر! لم يتغير بشكله وهيئته فحسب، وإنها تغيّر بنظامه وسننه وقوانينه. وإذا أردنا أن نفهم هذه الآيات الكريمة على أساس من قوانين الدنيا، فإننا نجد عندئذ صعوبات واضطرابات في فهمها وتصورها. كيف تكشف السهاء؟! كيف تسجَّر البحار؟! كيف تسيَّرُ الجبال؟! نظام ربّاني جديد يعمل هنا، وأحداث جديدة، وكون جديد ينشأ من الكون السابق نفسه!

﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ تُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَمَ أُو إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدِزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ عَلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَمَ أَوْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيدِزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إذن تتبدَّل الأرضُ والسموات، فلا تبقى الأرض على حالها التي كنا نعرفها. تتسِع الأرض يومئذ للخليقة كلها منذ آدم حتى قيام الساعة. تصبح الأرض على حالة جديدة!

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْإِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْمِنْهُ مَا أَفَدَدُ وَعَنَمُ الْفَدَ وَيَعْمُ اللَّهُ وَوَضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ عِنْمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُواْ وَلَيْمَ اللَّهُ وَقُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَافِي اللَّهُ وَوَضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَافِيهِ وَيَقُولُونَ يَنَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا اللَّحِتَ لِايْفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُوا عَاضِرًا وَلَا يَعْفِلُوا مَاعِمُولُوا عَاضِرًا وَلَا يَعْفِلُوا مَا عَبِلُوا عَاضِرًا وَلَا يَعْفِلُوا مَا عَبِلُوا مَا عَبِلُوا عَاضِرًا وَلَا لَكُونَ مَنْ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نظام كوني جديد، وقوانين جديدة، وسنن جديدة تعمل. عندما نتلو هذه الأيات الكريمة، ربما يتخيل بعضهم كلمة الكتاب أنه الكتاب الذي نستخدمه في الحياة

الدنيا. وهذا تصور مضطرب ينبع من قدراتنا المحدودة. ولكن التأمل والتدبُّر يعرض أمامنا نظاماً كونياً آخر غير الذي نعرفه في حياتنا الدنيا.

ومشهد كوني آخر يزيد النظام الكوني يومئذ عرضاً وتفصيلاً:

﴿ وَنُفِخَ فِ الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِ السَّمَنَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُ رُونَ ﴿ وَأَفْرَقَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْتَ ءَ بِالنَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَقِينَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ آتِ ﴾ (الزمر: ٦٨ - ٧٠)

كُلُّ جهود البشر وكل وسائلها على امتداد العصور لا تستطيع أن تبلغ هذا العلم، ولا تستطيع عقول البشر كلها أن تصوغ هذا العلم وتنسقه حتى لا يتعارض أوله وآخره. إن أقصى ما يمكن أن تفعله عقول البشر هو أن تتعاون مع الفطرة السليمة لتستقبل هذا العلم فتدركه وتعيه، ثم تصدِّقه وتؤمن به. وليظل بعد ذلك زاداً للإنسان في رحلة عمره يعرض آيات بينات، فيثبت القلوب على إيهان وتوحيد، ومعاناة ومجاهدة على الاستقامة والصدق، للقيام بواجبات الأمانة والعبادة والخلافة والعبارة في درب الابتلاء الذي سنّه الله على خلقه في هذه الحياة الدنيا. إن كل جهود البشر ووسائلها وعقولها لا تستطيع أن تجمع هذا العلم من أبحاث ومعامل وتجارب ودراسات، حتى لو جاب الفضاء كله، ولكنّ الوحي من عند الله هو وحده الذي يستطيع أن ينقل إلينا عن علّم الغيوب، رب السموات والأرض، هذا العلم المترابط يستطيع أن ينقل إلينا عن علّم الغيوب، رب السموات والأرض، هذا العلم المترابط المتناسق آيات بينات تقف أمامها القلوب في خشية وإنابة وخشوع، وطوبي للمؤمنين الصادقين الناجين.

كيف نعرف «حقيقة الصُّور»، وهَوْل «النَّفْخ» فيه، «والصعق»، «والقيام»، «والكتاب»، «وإشراق الأرض بنور ربِّها»، «وقضاء الله بين الأنبياء والشهداء»، قضاء لا ظلم معه أبداً. هذه كلّها حق ويقين، وليست خيالاً يتطاير صورة من هنا وصورة من هناك. إنها الحق الذي يمضي إليه الكون. وهذه كلها يومئذ تخضع لسنن وقوانين جديدة غير ما نعهده في حياتنا الدنيا. فنقف مع كل كلمة أو تعبير من علم الغيب لنتدبَّر جلال الغيب، ولنستشعر آيات الله، دون أن ندخل في تفصيلات لم

يعرضها القرآن ولا السنة، ولا نهاري، ولا نجادل، ولا نتوهم، ولا نؤول تأويلًا يخرجنا عن حدود الإيهان واللغة، أو يدخلنا في متاهات لا تستطيع عقولنا أن تدرك كنهها.

ويمضي منهاج الله يعرض نبأ الغيب، مما كان سابقاً، ومما هو قادم لاحقاً، مما لا نستطيع بلوغه بأنفسنا وأبحاثنا. ويعرض منهاج الله وصف الجنة والنار ووصف النعيم والجحيم، ووصف حياة المؤمنين السعداء في الجنة، ووصف الكافرين الأشقياء في النار. ويبرز من خلال ذلك الوصف كله أن الدار الآخرة لها سننها الخاصة بها ونظامها الكوني الخاص، مما يختلف عن سنن الحياة الدنيا:

﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَةِ كَمَّ هَلَا الْوَمُكُمُ ٱلْذِي كُنْتُوتُو عَدُونَ ﴿ لَا يَعَرُنُهُمُ الْفَرَعُ ٱلْفَرَعُ ٱلْفَرَعُ ٱللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الل

عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السياء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» (رواه الشيخان)(١)

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تُدْنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله ﷺ إلى فيه» (رواه مسلم) ("

ويمضي الوصف في الكتاب والسنة للحساب يوم القيامة، وللميزان، وللصراط، والحوض وشرابه، والكوثر، والشفاعة، وأهل الجنة وأهل النار، والجنة وخدمها، وحصبائها وترابها، وأبوابها ودرجاتها، وأنهارها وعيونها، وغرفها، وأشجارها وفاكهتها، وخيامها وأسوائها، وزرعها وخيلها، وأهلها ونسائها، وأول من يدخلها، والذين يدخلونها بغير حساب، وكشف الحجاب عن أهل الجنة حتى يروا ربهم جلّ (١) صحيح البخاري: كتاب الرقاق (٨١). باب (٤٤). صحيح مسلم: كتاب (٥٠). صفة القيامة والجنة والنار. حديث (٢٧٨٧/٢٣).

(٢) صحيح مسلم: كتاب (٥١). باب (١٥). حديث (٢٢/٤٢٨٢).

شأنه كما يرون القمر لا يُضامون برؤيته، وإحلال الله سبحانه وتعالى رضوانه على أهل الجنة. وكذلك وصف النار وأبوابها، وصفة أهل النار وشرابهم وطعامهم، وأهوال عذابهم، واستغاثتهم، وأهون أهل النار عذاباً، وإخراج بعض أهل النار وإدخالهم الجنة، إلى غير ذلك من نبأ الغيب مما لا نستطيع أن نعرضه هنا.

هذا الوصف كله في الكتاب والسنّة علم حقّ، لا ظنَّ معه ولا تخمين. ذلك لأنه أبعد عن الإنسان من كل ظن، وأبعد من كل وهم، وأبعد من كل خيال، فأنى للإنسان، أي إنسان أن يبلغ هذا العلم بجهده وخياله وظنّه. ؟!

وهذا العلم يعرض نظاماً كونياً متناسفاً متاسكاً، له سننه وقوانينه. فهو أبعد بذلك عن الظنّ والوهم، لأنّ الظن قد يُصيب ويُخطىء فيأتي على صورة مضطربة متضاربة. وهذا حقّ متناسق مترابط.

وهـذا العلم عن الغيب مرتبط بالمشهد في الحياة الدنيا، هو المآل والمصير، وهو الحياة الحقيقية الخالدة إذن. فلابُدّ للحياة الدنيا من نتيجة ومآل ومصير، هو هذا المصير الذي يعرضه القرآن الكريم آيات بيّنات.

فلا مصدر إذن لهذا العلم إلا من علام الغيوب، ربِّ كل شيء، عالم كل شيء.

والله الذي خلقنا، وخلق كلَّ شيء، وهبنا القدرة في فطرتنا وفي عقولنا، وفي سائر طاقاتنا، على أن نستوعب مايبلغنا من نبأ الغيب، وهبنا القدرة على استقبال النبأ واستيعابه والإيهان به. ولكن هذه القدرة قد تضطرب أو تتعطل أو تتوقف بسبب ما يكسبه الإنسان من آثام ومعاص، ومظالم وعدوان، وفساد وشرور. هذه كلها تضع الران على قلب الإنسان، تضع الغشاوة على بصره، تضع في أذنه وقراً، حتى لا يعي ولا يبصر ولا يسمع. تتعطل هذه القوى بها كسبت أيدي الناس، تتعطل على سنن ربّانية عادلة حكيمة، لا تظلم ولا تخطىء. ويظل العمل الصالح في الحياة الدنيا يجلو هذه الطاقات ويقويها، ويدفع عنها الران والغشاوة والوقر، ويظل الإيهان نوراً يغسل فطرة الإنسان وقلبه وبصره وسمعه، فيستقبل ويعي ويؤمن ويصدًى.

## ١٤ - الفطرة الطيمة النقية تستقبل عقائق الغيب :

ويستقبل الإنسانُ الحقيقةَ بفطرته، من الآيات البيّنات المبثوثة في الكون، من

الرسل والأنبياء والكتب الساوية، من الرسالة الخاتمة، من القرآن الكريم والسنة النبوية، فإذا منهاج الله نور وهدى، وموعظة وشفاء، وحجة وبرهان، وفرحة ويقين، وسعادة وبشرى، يعيش بها المؤمن، فيتصل قلبه بالله، وتبدو له سنن الله في الكون ماضية بجلائها ووضوحها، لا تضطرب في قلبه الصور، ولا تثور الشكوك، ولكنه يطمئن ويخشع. وأنى للعاصي الذي تمادى في الظلم والعدوان حتى غشى قلبه الران، أنى له أن يجد هذه السعادة، وأنى له أن يستقبل أو يعي أو يصدق.

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفَرْءَانِ وَحْدُهُ، وَلَوْا عَلَىٓ أَدَبَرِهِمْ نَفُولُ ﴾ (الإسراء: ٤٦)

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينٌ وَكَايَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾.

(الإسراء: ٨٧)

﴿إِنَّا أَلِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمُ لَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ خَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (البقرة: ٦، ٧)

نعود لنقرر السببين الرئيسيين اللذين نعتقد أنها سبب الانحراف في التصور الإيهاني واضطرابه، وخاصة فيها يتعلق بمسئولية الإنسان ومحاسبته بين يدي الله، نعود لنقررهما ونوجزهما بعد هذا الاستطراد والتفصيل:

أولاً: إقحام العقل البشري في ميادين لا طاقة له بها، ولا حق له بدخولها، لأنه لم يخلق لها. دخوله لها بسبب الكبر والغرور. وأخطر هذه الميادين هي الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب.

ثانياً: محاولة الإنسان أن يُخضع عالم الغيب لسنن وقوانين عالم المشهد. وللحياة الدنيا سننها وقوانينها، وللحياة الآخرة سننها وقوانينها.

وقد أدّب الإسلام المؤمنين وعلَّمهم كيف يتأملون ويتدبَّرون ويفكرون، وعلمهم كيف يسالون وكيف يبحثون. فحين يدعو الإسلام إلى التأمل والتدبَّر يطلق مداه في الكون كله ليستكشف آيات الله فيخشع وينيب:

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ وَيَنَفَحَ مَرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنكَ اللَّهَ قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنكَ

فَقِنَاعَذَابَأَلْنَادِ ١٩١،١٩٠ ) (آل عمران : ١٩١،١٩٠)

امتداد هائل للتأمل والتدبر والتفكر، حتى يخرج الإنسان بالنتيجة الأمينة العادلة: ﴿ رَبُّنَا مَا خُلْقَتُ هَذَا بِاطلاً سَبِحانَكُ فَقَنَا عَذَابِ النَارِ﴾. هذه هي نتيجة تأمل أُولي الألباب، تدبر المؤمنين، فيزدادون إيهاناً وخشوعاً حين يرون عظمة آيات الخالق في خلقه، حقاً جلياً، حقاً لا باطل فيه، حقاً يقوم على ميزان دقيق، ونظام ربّاني، وسنن ماضية تحفظ الكون في كل أُموره ما دق منها وما كبر، وعدل مطلق، ومشيئة نافذة، وحكمة غالبة. حق لا باطل، ونظام لا فوضى، وعدل لا ظلم، وآيات بينات. فتخشع القلوب فتبتهل إلى خالقها: ﴿ سَبِحانَكُ فقنا عذابِ النار﴾!

وحين يأمر الإسلام عباده المؤمنين أن يتدبّروا ويتفكروا هذا التفكّر الممتد المذهل بامتداده، المتسع المذهل باتساعه، فإنه يحمي العقل من أن يتجاوز حدوده، ويخوض فيها لا قدرة له عليه:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله على فقال: «أيّها الناس. قد فرض الله عليكم الحجّ فحجوا». فقال رجل: أكلّ عام يارسول الله؟! فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله على: «لو قلتُ: نعم. لوجبت ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (رواه مسلم) (اللهج للإنسان. هذا هو توجيه النبوّة، وتوجيه الوحي المنزّل، يؤدّب ويعلّم ويرسم النهج للإنسان.

وجاء حديث رسول الله ﷺ يوضح ويبينّ :

فعن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله على عن أصحابه شيء. فخطب فقال: «عُرِضت علي الجنّة والنار. فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كشيراً» قال: فها أتى على أصحاب رسول الله يوم أشدُ منه. قال: غطوا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الحج. باب (٧٣). حديث (١٣٣٧).

رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عُمَرُ فقال: «رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبيّاً». قال: «أبوك فلان». فنزلت: ﴿ياأَيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم﴾

(رواه مسلم)(۱)

وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمُ على المسلمين، فحُرَّمَ عليهم من أجل مسألته».

(رواه مسلم)<sup>(۱)</sup>.

فهذا باب كذلك من الأبواب التي نهى الرسول ﷺ على الخوض فيها رحمة بالمسلمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يُقال: هذا، خَلَقَ الله الخلقَ، فمن خلقَ الله؟! فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله»

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته».
(رواه مسلم)(1)

كيف يحقُّ للمؤمن أن يسأل من خلق الله؟ كيف يجوز هذا وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿ هُوَالْأُوَّلُ وَالْأَيْرُ وَالْطَابِهِ رُوَالْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ (الحديد: ٣)

كيف يجوز لك أن تسأل من خلق الله؟! والله هو الخالق، والخالق لا يمكن أن يكون مخلوقًا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والخالق لا يُسأل عما يفعل ولا يُحاسَبُ، فتلك صفة المخلوق. فالإنسان هو الذي يُسألُ ويُحاسبُ لأنه مخلوق.

إنك إن رأيت جماداً يتحرك فقد تسأل من يحرُّكه ، ولكنك لا تسأل هذا السؤال إن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الفضائل (٤٣). باب (٣٧). حديث (٢٣٥٩) ١٣٤/).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم: کتاب (۲۳). باب (۳۷). حدیث (۱۳۲/۲۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (٦٠). حديث (٢١٢/١٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (٦٠). حديث (١٣٤/٢١٤).

رأيت إنساناً يتحرك، ذلك لأن من خصائص الإنسان وصفاته الرئيسية أنه يتحرك بنفسه ولا يحتاج إلى من يحرّكه. كذلك، فمن صفات الله، وصفات الألوهية، أن الله خالق لا يحتاج إلى من يخلقه! هذا هو التوحيد، هذا هو الإيهان! ولو سأل أحدهم: من خلق الله؟ لأوهم المستمع بأنَّ الله مخلوق سبحانه وتعالى عها يقولون علوًا كبيرًا، ولتناقض مع نفسه بسؤاله. فالسؤال يوحي كذلك بأن السائل يؤمن بالله، وإذا لم يكن مؤمناً لم يبق للسؤال معنى. والإيهان يعني الإيهان بكامل أسهائه الحسنى وصفاته لا بجزءٍ منها.

فمثل هذه الأسئلة لا تصدر عن قلب مؤمن واع. إنها وسوسة من وسوسات الشيطان يدفعها في صدر ابن آدم ابتلاءً منه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الشريف أعلاه: «يأتي الشيطانُ أحدَكم. . . ».

إن هذا من علم الغيب، ما كان لنا أن نعلمه لولا أن علمنا إياه الله سبحانه وتعالى. ولا مكان للعقل البشري أن يكتشف ذلك بطاقته وقدرته. ولكن العقل يستطيع أن يدرك هذا كله إدراك إيهان وتصديق، ويربط هذه القضية مع غيرها من قضايا الغيب ربط إيهان وتوحيد.

لا نعلم كيف يوسوس الشيطان للإنسان، ولا كيف يقول، ولا كيف يسأل. فلعالم الغيب، وللمخلوقات الأخرى، قوانينها وسننها، لا نعلم منها إلا طرفاً ولا ندرك إلا طرفاً، على قدر ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى:

﴿ . . . وَلاَ يَثُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ ١٩٥٠)

فلا حقَّ للإنسان أن يُقحم نفسه في ميادين لا يقوى عليها، وفي قضايا فوق طاقته. حسبُه أن يؤدي الأمانة التي حملها، والعبادة التي خُلِقَ لها، والخلافة التي جُعلت له، والعمارة التي كلف وأُمر بها.

من أجل ذلك كان الإيهان بالغيب جزءاً لا يتجزّأ من سلامة إيهان الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حتى لا يكون لأحد عذر في عدم الإيهان بالغيب، وحتى لا يكون لأحد عذر في التفلّت من المسئولية، والحساب يوم القيامة بين يدي الله.

#### ١٥ . مسئولية الانسان بين النية والعمل ورهمة الله :

ربها يلتبس الأمر على بعض المسلمين حين يقرأون حديث رسول الله على: عن عائشة زوج النبي على أنها كانت تقول: قال رسول الله على: «سددوا وقاربوا وأبشروا. فإنه لن يُدْخِلَ الجنّة أحداً عملُه» قالوا ولا أنت يارسول الله! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحبَّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ» (رواه مسلم) (١)

وكذلك حين يقرأون قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُۥسَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ ۞ ﴾ . (النجم: ٣٩ - ٤١)

وكذلك قوله سبحانه وتعالى:

﴿ أَمَّا الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعِيلُوا الصَّكِلِ حَلَّتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُرُّلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنَّ ﴾.

(السجدة: ١٩)

وآيات أُخرى كثيرة في كتاب الله، وأحاديث أُخرى عن رسول الله ﷺ، منها ما يفيد بأن المسلم لا يدخل الجنة بعمله، ومنها ما يدل ظاهره على أن المسلم يدخل الجنة بعمله. فهل هنالك تعارض وتناقض؟!

كلا! لا يوجد أي تعارض أبداً. وإنها الالتباس ينشأ حين لا يجمع المؤمن الآيات كلها والأحاديث كلها، مما يتعلق بهذا الموضوع أو سواه في صدره، حتى تنجلي له الصورة بإعجازها القرآني، وتكاملها وتناسقها. فالذين لا يعيشون مع منهاج الله صحبة دائمة، صحبة تجمع لهم الصورة الإيهانية للقضية الواحدة بتكاملها وتناسقها وإعجازها، هؤلاء قد يظنون خطأ أن هنالك تعارضاً وتضارباً، وقد يوسوس الشيطان بذلك. ومن هنا يأتي إصرارنا في نهجنا الذي ندعو إليه على مصاحبة منهاج الله، قرآناً وسنة ، صحبة عمر وحياة، صحبة منهجية، ليأخذ كل مسلم قدر وسعه وطاقته، وقدر مسئوليته وأمانته.

ولإزالة ما قد يبدو من لبس في هذه القضيّة لدى بعضهم، نقول إن هنالك فرقاً كبيراً بين حساب المؤمن يوم القيامة وبين حساب الكافر. ولو حُوسِب الناس كلهم (١) صحيح مسلم: كتاب (٥٠). باب (١٧). حديث (٢٨١٨).

يوم القيامة على نحو ما يحاسب به الكافر لهلك الناس كلهم. واسمع إلى قوله سبحانه وتعالى:

- ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَ سَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا ﴿ ) (فاطر: 63) وَكَذَلَك:
- ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن بُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ آجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَمَّعُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَسْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فلو حاسب الله الناس على كل عمل عملوه، لاستحق الناس أن يذهب بهم الله ويسحقهم في الدنيا قبل الآخرة، لعظم ذنوب العباد. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جعل للإيهان منزلة خاصة في ميزانه يوم القيامة يوم الحساب:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَمْرَ حُواْ السَّيِّعَاتِ أَن جَّمَا لَهُ مِن اللَّهُ السَّمَا وَمَمَا الْمُمْ مَ اللَّهُ السَّمَ وَمَمَا الْمُمْ مَ اللَّهُ السَّمَ وَمَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

﴿ أَمْجَعَنَّ لُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُثَقِينَ كَالْمُجَّادِ (١٤٠ كَتَبُ أَرْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّةً وَأَءَاينَهِ وَلِيسَدَّكُمْ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ (ص: ٢٩، ٢٨)

وكذلك:

﴿ وَيَقَدِمَافِ ٱلسَّمَوَنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعِيلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿ وَيَقْدِمَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ مِنَا كَاللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

فمن هذه الآيات الكريمة يبرز لنا أهمية الإيهان في ميزان الحساب. فالمؤمن له أعهال صالحة يُجْزَى بها. وأما الكافر فكل ما يبدو لنا من عمله أنه صالح هو عمل غير مقبول عند الله، ذلك بسبب كفره وشركه:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ مَبَاءَمَنَثُورًا ۞ ﴿ (الفرقان: ٣٣)

ويكفر الله عن المتقين سيئاتهم:

﴿لِيُكَ فَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَلَمُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لِيُكَ فَي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا اللَّهِ وَهِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

ومن عمل سيئة فلا يُجْزَى إلا مِثَلها، ولكن من عمل صالحاً من ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فيضاعف لهم العمل الصالح ويضاعف أجره إلى عشرة أضعاف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، على ميزان عادل أمين.

﴿ مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا مُعَشَّرُ أَمْنَالِهَا وَمَن جَآةَ بِالسَّيِنَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ ( الأنعام: ١٦٠)

وكذلك:

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةَ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْأَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ وَأَوْلَتِهَا مِن ذَكَرٍ أَوْأَنْفَ وَهُو مُؤْمِثُ وَأَوْلَتِهَا لَا مُنْعَمِلُ اللّهِ عَلَى صَلِحًا مِن ذَكَ مِنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيقًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَاهُهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

والله يغفر للمؤمن ذنوباً كثيرة، وأما الكافر الذي مات على الشرك فأنى يغفَر له. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرِكَ بِهِ مِوَنَغْفِرُمَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمَا عَظِيمًا ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٨٤)

وكذلك:

﴿ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْ عَلُوكَ 🚭 🕈

(الشورى : ۲۰)

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَ وَفِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ ﴿ (الشورى ٣٠)

ولنتذكر حديث رسول الله ﷺ:

عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ فيها يروي عن ربّه تبارك وتعالى: قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثمَّ بين ذلك. فمن همّ بحسنة فلم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن همّ بها فعملها كتبها الله عزَّ وجلَّ عنده عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن همّ بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة»

ويمضي منهاج الله ، قرآناً وسنة ، يعرض لنا بعض جوانب حساب المؤمن وبعض جوانب حساب المؤمن وبعض جوانب حساب الكافر، والفرق الواسع بينها. والله يستر على عبده المؤمن يوم القيامة كما ستر عليه في الدنيا. وتظل رحمة الله ممتدة على المؤمن حتى ينجو فيدخل الجنة برحمة الله مهتدة على المؤمن حتى ينجو فيدخل الجنة برحمة الله مهتدة على المؤمن حتى ينجو فيدخل الجنة برحمة الله مهتدة على المؤمن حتى المناب المؤمن عليه في الدنيا.

(۱) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۹۹). حدیث (۱۳۱).

ويروي الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبدالله بن مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نوقش الحساب عُذَب». قالت فقلت: أفليس قال الله تعالى: ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾. قال: «ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» ('').

ولا نستطيع هنا أن نعدد قواعد الحساب التي ذكرها منهاج الله، ولكننا نذكر قبسات فقط لتبين لنا أن عمل ابن آدم يسجله الله، وأن للمؤمن قواعد يحاسب بها على أعماله ولو في العرض، وللكافر قواعد يحاسب عليها. أما الكافر فيدخل النار بها كسبت يداه، بعمله حيث تُجْزَى السيئة بمثلها فقط، فيهلك الكافر ويدخل النار. أما المؤمن فيغفر الله له من ذنوبه ذنوباً كثيرة برحمته وعفوه، وتجري عليه رحمة الله على النحو الذي عرضناه في تقدير عمله حتى يدخل الجنة برحمة الله.

وفي هذه الحالة أو تلك فإن ميزان الحساب يقوم على علم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو وحده سبحانه وتعالى القادر على حساب عباده على عدل رباني وعلم وحكمة لا ظلم معها أبداً، حيث يقيم الله الموازين القسط ليوم القيامة:

﴿ وَنَضَمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَالْظُ لَمُ نَفْسٌ شَيْكًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبَى تَوْمِنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا أُوَكُفَىٰ بِنَا حَسِيدِنَ ﴾ (الأنبياء: ٧٤)

وتظل مسئولية الإنسان قائمة على أساس عمله ونيته. ولكن المؤمن ينال برحمة الله عفواً واسعاً عن ذنوبه وأجراً كبيراً على عمله الصالح فيدخل الجنة برحمة الله. أما الكافر فتجزى السيئة منه بمثلها ولا ينال مغفرة ولا رحمة بسبب شركه وكفره فيدخل النار، وفي جميع الحالات تظل الموازين القسط هي التي تعمل، وتمضي عدالة الله لا ظلم معها أبداً.

## ١٦ ـ موجز للتأكيد والتذكير :

ونوجز أهم ما عرضناه في هذا الفصل بنقاط للتوضيح والتذكير والتيسير كما يلي:

١ ـ سنن الكون ونظامه تقتضي وجوب مسئولية الإنسان ومحاسبته حتى تتحقق

(١) تفسير ابن كثير في تفسره سورة الانشقاق.

العدالة في الكون، ويستقرّ النظام ولا يضطرب، وتمضي الحكمة التي أرادها الله وبينها لنا.

٢ ـ مسئولية الإنسان ومحاسبته ضرورية حتى تتكامل السنن الربانية في الكون
 وتتناسق، وحتى تمتد وتترابط لتحقق غايتها وحكمتها.

٣ \_ تناقض التصور الإيماني إذا اعتبرنا أن الإنسان يترك سدى.

إن الله سبحانه وتعالى فرض مسئولية الإنسان ومحاسبته، وفرض سننها وقوانينها، حتى أصبحت مسئولية الإنسان ومحاسبته جزءاً من قضية الإيمان والتوحيد.

عرض منهاج الله، قرآناً وسنة، قضية مسئولية الإنسان ومحاسبته عرضاً
 متكاملًا مترابطاً متناسقاً، يعرضها جزءاً من سنن الله ونظامه الذي أراده لهذا الكون.

٦ ـ إن قضية مسئولية الإنسان ومحاسبته لا تتعارض مع نفاذ مشيئة الله، ونفاذ
 قضائه وقدره. ذلك:

أ ـ لأن مشيئة الله هي مشيئة الحق والعدل والحكمة، وقضاءه قضاء الحق والعدل والحكمة. ومحاسبة الإنسان ومسئوليته هما من ضرورات الحق والعدل والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفرضها في نظام هذا الكون وسننه.

ب \_ إن مسئولية الإنسان ومحاسبته هي من مشيئة الله وحده، وهي من قضائه وقدره، وهي من سنن الله ونظامه في هذا الكون.

جـ \_ إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارىء المصوّر له الأسهاء الحسنى كلها. فهو لا يُسأل عها يفعل، ولكنّ المخلوق، العبد، هو الذي يُسأل عها يفعل ويحاسَب. ذلك لأنّ الله الربّ الخالق لا يُسأل، ولا يجوز لعبد مخلوق أن يسأله، ولو سأله لاضطرب المنطق والتصور كله، وكأنّ المخلوق رفع نفسه لمستوى الخالق وأنى له ذلك، أو كأن الخالق لم يعد خالقاً سبحانه وتعالى عها يشركون.

٧ ـ إن من سنن الله في هذه الحياة الدنيا أن يبتلى الإنسان ويُمحّص في حياته. فلا يخرج من الحياة الدنيا حتى يُستوفي أجله ورزقه، وحتى تقوم الحجة له أو عليه بذلك. وتمضي سنن الكون كلُّها لتحقق أمر الله في ابتلاء بني آدم ابتلاءً عادلًا، حقاً رحيمًا، قوياً حاسمًا، والله غالب على أمره. فلا يأتي يوم القيامة إلا والأدلة متوافرة، والحجة

قائمة ، ولا مناص لأحد أن يفلت منها .

٨ - إن أهم سببين في نظرنا الاضطراب النصور الإيهاني بالنسبة لمسئولية الإنسان ومحاسبته هما:

أ-دفع العقل البشري إلى ميادين لا يقوى عليها ولا طاقة له بها ولم يُخلَقْ لها.

ب \_ محاولة تفسير الغيب أو فهمه على ضوء سنن الحياة الدنيا وقوانينها، فيقع التضارب والتناقض.

9 ـ لذلك كان الإيمان بالغيب جزءاً من إيمان الفطرة التي فطر الله النَّاس عليها، وكذلك كان التصور الإيماني المتناسق المترابط المتكامل ثمرة فطرة سليمة، وقوى عقلية، عرفت حدودها فاستقبلت حقائق الإيمان واستوعبتها ووعتها وآمنت بها وصدَّقتها، ذلك حتى لا يكون لأحد عذر في التفلّت من المسئولية والحساب بين يدي الله يوم القيامة.

• ١ - وهب الله الإنسان طاقات وقدرات محدودة، ووهبه وسعاً محدوداً، ووهبه ذلك في فطرته التي فطره الله عليها، وفي عقله. وجعل للعقل مهمّة محدّدة حتى يستطيع الإنسان أن يدرك مسئوليّتُه وحدوده، وأن يدرك مهمّته وواجباته. وأن يستقبل النبأ من عالم الغيب من النبوة، فيعي ويفكر ويقدّر، وأن يتأمل ويتفكر في نفسه، وفي الكون وآياته، وأن يسير في الأرض فينظر ويتدبّر، حتى يقوم بمسئولياته وأمانته التي خلق لها وكُلّف بها، عبادة لله وطاعة.

# الفيصل القالث الله الفيض المالة الله المالة الله المالة الله المالة الم

وردت عدة أحاديث صحيحة عن رسول الله على ، تدور حول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتنصُّ الأحاديث الشريفة هذه على أن من شهد بذلك دخل الجنة ، وبعضها يرد فيه: «على ما كان من عمل». هذه الأحاديث الشريفة أوجدت في نفوس كثيرين عدداً من التساؤلات التي يضطرب معها التصوّر الإيهاني. ونعتقد أن سبب هذه التساؤلات كلها قضية واحدة: ذلك أن من الناس من يريد أن يفهم هذا الحديث أو ذاك منعزلاً عن منهاج الله ، قرآناً وسنة ، منعزلاً عن الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع ذاته ، منعزلاً عن سائر الأحاديث الشريفة ، منعزلاً عن المارسة الإيهانية في حياة الرسول عن .

إن من القواعد الأساسية لفهم الآيات والأحاديث ثلاث قواعد هامة، لا غناء لنا عنها أبداً:

الأولى : جمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالقضية أو الموضوع ، وإدراك التناسق والترابط بينها من خلال التصور الإيهاني والتوحيد.

الثانية: ربط هذه الآيات والأحاديث بمنهاج الله كله ربطاً يفرضه التوحيد حتى ينجلي التناسق والترابط في منهاج الله كله، وحتى تبرز القضية المطروحة في قوة ارتباطها بمنهاج الله، وبسائر الآيات والأحاديث.

الثالثة: ليس لنا الحقّ أن نُخْضِعَ الغيبَ لعقلنا المحدود وعلمنا المحدود. والله سبحانه وتعالى علّمنا طرفاً من الغيب مما يراه الله كافياً لنا، لنحقّق به حافزاً من حوافز الإيهان. فالأحاديث التي نعرضها هنا عن دخول الجنة تمثل طرفاً من نبأ الغيب، كي ننهض بأنفسنا ونجاهد لنبلغ درجة دخول الجنة على أحسن حالاتها.

وإن محور ذلك كله هو التصوّر الإيهاني السليم، التصور الذي يصوغه القرآن والسنّة، التصور الذي يهبه الله لعباده المتقين، لعباده الذين لم يجعل للشيطان سلطاناً عليهم. هذا التصور الإيهاني هو التوحيد بكلّ امتداده وجلاله.

وجميع الأحاديث التي وردت حول هذه القضية يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين: مجموعة تتحدث عن مصير الإنسان يوم القيامة، عن مصير من يقول أو يعلم أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذه المجموعة كلها تتعلق بالغيب. ومجموعة أخرى تتحدث عن مسئولية الإنسان الذي يقول الشهادتين في الحياة الدنيا وعن علاقته مع المجتمع الإسلامي وعلاقة المجتمع به. وسنتحدث عن كل مجموعة من هذه الأحاديث، علمًا أن جميع الأحاديث تظل مرتبطة بالتوحيد وبمصير الإنسان في نهاية المطاف بين يدي ربّه وخالقه، الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

ونحاول الآن أن نجلو قدر المستطاع ميدان كل مجموعة من هذه الأحاديث الشريفة، من خلال التناسق والترابط في منهاج الله كله قرآناً وسنة.

## ١ . ظلال مع عالم الفيب:

الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن الخير أن يدرسها المسلم كلها. فمع كل حديث ظلال جديدة، ومناسبة جديدة. ولكننا لا نستطيع هنا إيرادها كلها، فنكتفي بأن نأخذ قبسات من هذه الأحاديث عسى أن تعين على جلاء الصورة إن شاء الله. فعن حُمْران، عن عثمان، قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»

ففي هذا الحديث الشريف جاء النصّ بكلمة «يعلم». ويشترط الحديث الشريف أن يكون الإنسان قد مات على هذا العلم. ومن البداهة أن نقول أن كلمة «يعلم» هنا لا تعني مجرد العلم الذي لا يصاحبه تصديق وإيان. فجميع قواعد الإسلام تفرض التصديق مع العلم في الإيهان والتوحيد. وسيظل هذا الشرط أساساً في جميع الأحاديث مهها كان النصّ يحمل من لفظ أو تعبير. فالإيهان، في أي درجة من درجاته سبب لدخول الجنة. والذي نتعلمه من هذا الحديث الشريف أن ننهض حتى يصدق علمنا بالشهادتين حتى ندخل الجنة. ويقتضي العلم «بأن لا إله إلا الله» العلم كذلك علمنا بالشهادتين حتى ندخل الجنة. ويقتضي العلم «بأن لا إله إلا الله» العلم كذلك بأن محمداً رسول الله، وإنْ لم ينصّ عليها الحديث، لأن قواعد الإيهان كلها تفرض (١) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (١٠). حديث (٢٦).

ذلك، وإنكار إحدى الشهادتين إنكار لهم معاً. ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَهُ لِآلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمُثُونِكُمُ ﴾ (محمد: ١٩)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي على في مسير. فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال فقال عمر: يارسول الله! لوجمعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت الله عليها. قال ففعل. قال فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد، غير شماك فيها، إلا دخل الجنة».

(رواه مسلم)<sup>(۱)</sup>

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنّ الجنة حق، وأن النارحق، أدخله الله من أيّ أبواب الجنة الشمانية شاء» وفي رواية: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل»

(رواه مسلم)(٢)

وتأتي أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى ، نأخذ منها قبسات:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كنا قعوداً مع رسول الله على معنا أبو بكر وعمر في نفر. فقام رسول الله على من بين أظهرنا. فأبطأ علينا. وخشينا أن يقطع دوننا. وفزعنا فقمنا. فكنتُ أول من فزع. فخرجتُ أبتغي رسول الله على حتى أتبت حائطاً للأنصار لبني النجار. فدرْت به هل أجد له باباً فلم أجد! فإذا ربيع يدخل من جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدولُ. فاحتفزتُ كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله على فقال: أبو هريرة فقلت نعم يارسول الله! قال ما شأنك؟ قلت كنتَ بين أظهرنا فقمتَ فأبطأت علينا، فخشينا أن تُقطع دوننا ففزعنا، فكنتُ أول من فزع فأتيت هذا الحائط، فاحتفزتُ كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه قال: اذهب بنعلي كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه قال: اذهب بنعلي

(۱) صحیح مسلم، تناب (۱)، باب (۱۰)، حدیث (۱۷).

(۲) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۱۰). حدیث (۲۸).

هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان ياأبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله على بعثني بها من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً به قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثدييي، فخررت لإستي. فقال ارجع ياأبا هريرة...» إلى أن يقول رسول الله: «ياعمر ما حملك على ما فعلت؟» قال عمر: «يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك...» وروى القصة. قال: نعم. قال: فلا تفعل! فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله على الله فخلهم» (رواه مسلم) (()

من هذه الأحاديث الشريفة ومن غيرها مما هو في معناها، ندرك بصورة واضحة أن الأحاديث تدور حول مصير الإنسان في الآخرة، لا حول مصيره في الدنيا وحسابه فيها. وندرك كذلك أن هذا المصير هو من أمر الله وحده، لا يستطيع أحد من البشر، مهما علت منزلته ونها علمه أن يتدخل فيه. إنه من أمر الغيب! إنه يمثل الحقّ المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقع الناس في الاضطراب في فهم هذه الأحاديث حين ينسون هذه القاعدة من أنه من أمر الله وحده، من أمر الغيب، وحين يريدون أن ينظروا إلى القضيّة كأنها قضيّة دنيوية، يُفصل فيها بموازين الدنيا، بموازين البشر. كلا! إنه ميزان الله وحده هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة. وكان من رحمة الله بنا أن ساق لنا على لسان رسوله محمد على هذه البشرى، حتى تقوى نفوسنا في ظل الإيهان والتوحيد، وحتى تطمئن إلى رحمة الله الواسعة، وإلى عدله وحكمته، وعلمه، وحتى تنهض النفوس إلى أمانة عظيمة، لا لتقعد وتسترخي.

وفي جميع هذه الأحاديث شروط رئيسة يجب أن تتوافر حتى يدخل الرجل الجنة. وقد ذكرتُ هذه الأحاديث بعضها، وذكرت الآيات بعضها الآخر، حتى تستكمل الصورة رؤيتها الإيهانية. وليس من الضروري أن يذكر كل حديث من هذه الأحاديث جميع قواعد الإيهان الضرورية لدخول الجنة، ولا طريقة دخولها، ذلك لأن الآيات والأحاديث تتناسق كلها في منهاج الله.

فهنالك مجموعة من الشروط تجمعها الكلمة التي وردت في الحديث الأخير وهي: «مستقيناً بها قلبه». وبدون هذا اليقين الذي يجب أن يعمر القلب، لا تتحقق شروط (۱) صحيح مسلم: كتاب (۱). باب (۱۰): حديث (۳۱).

الباب الثالث الغالث

دخول الجنة. وتظل مهمة الإنسان المؤمن أن يجاهد في نفسه وقلبه لينمو إيهانه ويزداد يقينه، ليلقى الله على أحسن حال يكتبها الله له ثمرة جهاده وسعيه. ليست مهمة الإنسان أن يحوّل الأحاديث إلى «فلسفة»، و «جدل»، و «مراء». ليست مهمته أن يجعل من كلمة الإيهان واليقين عُقداً فكرية وفلسفية، وهو يتساءًل كيف يزداد الإيهان وكيف ينقص، وقد جاءت الأحاديث الشريفة تنصَّ على ذلك. المؤمن المصدِّق ينطلق وكيف ينقص، وقد جاءت الأحاديث الشريفة تنصَّ على ذلك. المؤمن المهدِّق ينطلق إلى السعي والمجاهدة ويقطع الجدل والمراء. وهكذا فعل أصحاب رسول الله على عمعوا هذه الأحاديث انطلقوا إلى سعي وعمل وجهاد، لا إلى جدل ومراء.

ففي الحديث عن أبي هريرة حين نفد زاد القوم، سمعوا كلهم قول رسول الله على الله الله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بها عبد، غير شاكٌ فيها، إلا دخل الجنّة». كلهم سمعوا ذلك فلم يهاروا ولم يجادلوا، لأنهم كانوا أهل جهد وجهاد، وسعي وبذل وعطاء. ففي الحديث نفسه يأتي السؤال: «وما كانوا يصنعون بالنوى؟!» قال: «كانوا يمصنونه ويشربون عليه الماء». هؤلاء من خلال جهادهم هذا كانوا يفهمون الأحاديث النبوية حق الفهم، ويطبقونها تحت إشراف النبوة حق التطبيق، «كانوا يمصون النوى ويشربون عليه الماء»! فنشأ لديهم فقه التوحيد، فقه الجهاد الحق، فقه البذل والعطاء، لا فقه المسترخين على الأرائك بين جدل ومراء.

فالأحاديث إذن نفهمها من خلال التوحيد، من خلال الآيات والأحاديث، نفهم أنها تمشل حقاً لا يأتيه الباطل، وأن هذه الأحاديث تدفعنا لننهض بمستوى إيهاننا وعملنا وجهادنا وبذلنا وعطائنا، حتى ننال رحمة الله يوم نلقاه. لا أن نسترخي ونتكل وهذه الأحاديث لا تعطي لأحد الحقّ في الدنيا أن يصدر حكمًا على هذا وحكمًا على ذاك. فالأمر في هذه الأحاديث هو أمر الله وحده، لا شريك له أبداً. ومصير الإنسان بموجب هذه الأحاديث يتعلق على ما في قلبه وصدره: «غير شاكٌ فيهما»، «مستيقناً بها قلبه»، وهذا ما لا يستطيع أحد من البشر أن يطلع عليه أبداً، فقد جعله الله سبحانه وتعالى من أمره هو وحده، فهو وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأكدت الآيات الكثيرة والأحاديث هذا المعنى.

ولم يكن غضب عمر رضي الله عنه ، حين ردًّ أبا هريرة ودفعه وألقاه لإسته إلا لأنه

خشي أن يسيء بعض الناس فهم الحديث الشريف، فيتكلوا، ويتهاونوا بالعمل والعطاء، والحديث لا يقصد ذلك أبداً، وإنها يدفع إلى النهوض والعمل والجهاد حتى يدخلوا الجنة.

ولذلك جاء في حديث آخر عن معاذ بن جبل، حين خصَّه رسول الله بحديثه وهو رديفه على الرحل. قال: «يامعاذ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبه رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبه رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرَّمه الله على النار». قال: يارسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا». فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا.

(رواه مسلم)(۱)

فهنا خصَّ الرسول ﷺ معاذاً رضي الله عنه بهذا الحديث لعلمه ﷺ بقدرة معاذ وإيمانه وعلمه وفقهه. وما كان يتوافر لعامة المسلمين آنذاك جميع الأحاديث ليربطوا بينها، ولا جميع الآيات، مما هو متيسِّر لنا اليوم على شكل واسع. ولذلك جاء الحذر من سوء الفهم والتقدير: «إذاً يتكلوا»!

ميزان ربّاني عادل يقوم يوم القيامة لحساب الناس. ميزان أعلمنا الله برحمته وفضله بطرف منه كما ورد في هذه الأحاديث وغيرها. ولكننا نجهل سائر تفاصيل ذلك الميزان الرباني العادل:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَالْظُ لَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبَاتِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا وَهُ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَالْظُ لَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبْدِينَ وَالْأَنْبِياء : ٤٧) وَهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيدِينَ ﴾

إن الله سبحانه وتعالى يضع في هذه الموازين القسط كل عمل ابن آدم ، وكل نجواه وهمسته وما انطوى عليه صدره . فيزنها ربُّ العالمين على أعدل ما يكون عليه الوزن : فلا تظلم نفس شيئاً ﴾ . وإن من أهم ما يزن يوم القيامة هو شهادة أن لا إله إلا الله . ولله وحده الحكم والتقدير . ولا حقّ لأحد من خلق الله أن يتساءًل منكراً أو معترضاً ، أو أن يأخذه الكبر والغرور ليشكك في عدالة الله أو رحمته أو حكمته! ولكن يُخبت وينيب خاشعاً متدبراً في رحمة الله التي وسعت كل شيء . وأنى لأحد من البشر أن يحيط وينيب خاشعاً متدبراً في رحمة الله التي وسعت كل شيء . وأنى لأحد من البشر أن يحيط (١) صحيح مسلم: كتاب (١) . باب (١٠) . حديث (٣٢) .

بكل ما عمل هذا الإنسان أو ذاك، وبكل ما طواه صدره وغاب في أحنائه. أنى له أن يعرف كل عدالة الميزان وهو عاجز عن بعض العدل في أمور من الدنيا قريبة منه.

وهنالك قوم يراهم الناس يقولون الشهادتين ويموتون على ذلك، ولكنهم لا يدخلون الجنة أبداً. ذلك لأنهم كانوا منافقين، كفروا بالله ورسوله، وأظهروا على لسانهم خلاف ما كانوا يبطنون. فمن يعلم حقيقة هؤلاء إلا الله وحده عالم الغيب والشهادة. فالأحاديث السابقة، وعما لم نذكره في معناها، سواء أذكرت اليقين والتصديق أم لم تذكره، فإن اليقين والتصديق شرط رئيسي نعرفه من الآيات والأحاديث وواقع المنافقين الذين كانوا في حياة رسول الله على والذين وصفهم القرآن وصفا دقيقاً وقرر أنهم من أهل النار. فليس إذن كل من قال «أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله» دخل الجنة. كلا! ولم يترك لأحد من الناس الحق في التدخل في هذه القضية، ولا الحق في أن يقرر من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. وجعل سبحانه وتعالى هذا الأمر خاصاً به وحده، رحمة منه بعباده، حتى ينالوا الرحمة الواسعة والعدل الواسع، وحتى يخشع الناس لله في إخبات وقنوت.

وتعرض لنا هذه الأحاديث كلها، بنصوصها المتعددة، وأسبابها المختلفة، قضية أخرى كذلك. إنها كيفية دخول الجنة، وهل الناس الذين يدخلونها يكونون على حال واحد. نعود ونقول إن هذه أيضاً هي من علم الغيب، لا نقول إلا ما جاءت به النصوص صريحة واضحة، دون أن نؤول منها ما ليس لنا بحق.

فالناس الذي يدخلون الجنة يوم القيامة لا يكونون على حالة واحدة. ففي الجنة نفسها درجات كما وردت الآيات والأحاديث بذلك. ومن الناس من يزحزح عن النار فيدخل الجنة فينجو ويفوز. ومن الناس من يدخل النار أولاً فيقضي بها ما يشاء الله له أن يقضي على عدل منه سبحانه وتعالى، وعلى رحمة واسعة، وعلى موازين قسط يضعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نعلم طرفاً منها ونجهل الكثير، ولكننا نؤمن يقيناً بعدالة الله ورحمته وحكمته.

وترد أحاديث كثيرة حول الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته منها ويدخلهم الجنة. ومنهم من يخرج بشفاعة تأتيه يقبلها الله سبحانه وتعالى برحمته،

ومنهم من يخرج بشفاعة محمد على الله على الله على الله سبحانه وتعالى ، برحمته الله سبحانه وتعالى ، برحمته التي وسعت كل شيء. ولكثرة الأحاديث في هذا الباب نورد قبسات فقط:

عن جابر بن عبدالله يحدث عن رسول الله على قال: «إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة» (رواه مسلم)(۱)

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «يخرج من النار أربعة فيُعرَضون على الله. فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربِّ! إذا أخرجتني من النار فلا تعدني فيها. فينجيه الله منها». (رواه مسلم)(۱)

وعن أنس بن مالك أن النبي على قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن برأة. ثم الخير مايزن برأة في قلبه من الخير مايزن برأة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ذَرّة». (رواه مسلم) (الله عنه الله الله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ذَرّة».

وفي حديث عن أبي هريرة يبين لنا رسول الله على أن من الناس من يمرُّ إلى الجنّة كالبرق، ومنهم من يمرُّ الريح، ثم كمرَّ الطير وشدِّ الرحال تجري بهم أعهاهم. ثم يمضي الحديث يعرض لنا هول الموقف يوم القيامة: «. . . ونبيّكم على الصراط يقول: ربّ سلّم سلّم. حتى تعجز أعهال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار» (رواه مسلم) النار»

هذه الأحاديث كلها تبين لنا طرفاً من نبأ الغيب، جاء به الوحي الكريم على خاتم المرسلين، ليعلّمنا الله القدر الذي يعلم أنه كافٍ لنا. وهذه الأحاديث كلها متناسقة فيما بينها، ومتناسقة مع منهاج الله، يُشرق التناسق بينها من التوحيد الصادق والإيمان الواعى والعلم بمنهاج الله. وخلاصة القول:

1 \_ إن الأحاديث تدور حول قضية دخول الجنة لمن مات على الشهادتين إنها قضية من أمر الغيب، أعلمنا الله بطرف منها. ويظل الحكم لله يغفر لمن يشاء ويعذب من

یشاء. (۱) صحیح مسلم: کتاب (۱) باب (۸۶). حدیث ۱۹۱/ ۳۱۸.

<sup>(</sup>۲،۳،۲) صحیح مسلم: أحادیث رقم ۱۹۲/ ۳۲۱، ۱۹۳/ ۳۲۵، ۱۹۵/ ۳۲۹.

٢ ـ إنّ الناس يدخلون الجنة على أحوال: فمنهم من حرَّمه الله على النار، ومنهم من يدخل كالبرق، أو كالريح أو كالطير أو زحفاً. ومنهم من يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومنهم من يخرج منها بالشفاعة، وكلها من رحمة الله. والناس في الجنة درجات.

٣ ـ لا تعطي هذه الأحاديث لأحد من الناس الحقّ في إصدار حكم أو تقرير من يدخل الجنة ومن يدخل النار من عباد الله. فقد جعل الله هذا الأمر له وحده. إلا من أعلن كفره جليّاً ومات عليه فهو من أهل النار، بها يبدو لنا، والله أعلم : وعقلنا المحدود وعلمنا المحدود لا يكفيان لخوض هذه القضية .

ع - من أدب الإيهان وحسن الفقه أن يقف المؤمن مع نبأ الغيب ليعتبر ويتدبّر،
 ويخشع وينيب، لا أن يتساءَل فيَشكَّ ويُشكَّك، ولا أن يعترض فيُفْتَنَ ويَفْتِن.

## ٢ . ظلال مع علم المشهد :

إن شهادة «لا إله إلا الله» هي محور التوحيد وأساسه. وهي سبيل الجنة، يدخل الله برحمته بها من يشاء من عباده على ميزان عادل دقيق لا يظلم معه أحداً.

ولكنّ هذه الشهادة كذلك لها دورها في الحياة الدنيا، وهي أساس التوحيد والإيمان، ومحور منهاج الله كله، ومحور التشريع وأساسه. فما هي مسئولية قائلها في الحياة الدنيا، وما هي علاقته بالمجتمع الإسلامي؟!

والأحاديث حول ذلك كثيرة، يصعب إيرادها كلها ولكننا نأخذ قبسات نعيش معها:

عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله على واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العَرَب، قال: عُمَر بنُ الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناسَ، وقد قال رسول الله على «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله». فقال أبو بكر: «والله لأقاتلنَ من فرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله على لقاتلتهم على منعه». فقال عمر بن الخطاب: فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله عزّ وجلّ قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق

(۱) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۸). حدیث (۲۰).

وعن أبي هريرة عن رسول الله على قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله وورد الحديث كذلك بروايات أُخرى لا يختلف نصها كثيراً عن هذه النصوص. وتظل كلها تؤكد نفس القضية بهذا الأسلوب أو ذاك.

والقضية هنا هي نفس القضية السابقة التي وردت في بند «ظلال مع عالم الغيب»، هي قضية الشهادتين. ولكن الأحاديث هنا تدور حول هذه القضية في الحياة الدنيا، في عالم المشهد. إنها تتحدث عن مهمة النبوة التي بعثها الله لتبلغ الناس رسالته التي تقوم على الشهادتين. وعبّرت هذه الأحاديث عن هذه المهمة: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أو حتى يشهدوا...». ولكن الرسول على لم يبدأ دعوته بالقتال، وإنها بدأها بالبلاغ والحجة والبيان. ومضت الدعوة على ذلك، حتى تصدّى الكافرون والمشركون وأهل الكتاب لهذه الدعوة، وناصبوها العداء، وأداروا المؤامرات والكيد والمكر سراً وعلانية، حتى تطور ذلك إلى صدام وقتال لم يعد مجال لتجنبه أبداً. فكان قتال المسلمين للمشركين هو القتال الذي أمرتُ به النبوةُ ليكون هذا القتال باباً من أبواب الدعوة والبلاغ مادام أعداء الله يصدّون عن سبيل الله، ويحاولون إغلاق السبل ومنع المؤمنين عن أداء رسالتهم وبيان دعوتهم، وباباً كذلك من أبواب الحادة والدك من أبواب الدعوة والبلاغ مادام أعداء الله والدكاع وباباً كذلك من أبواب الحادة والدك من أبواب الحادة والدك من أبواب الحادة والدك من أبواب الحادة والدكاع من أبواب الحادة والدكاع من أبواب الحادة والدك من أبواب الحادة والدكاع والدكاء والدكاع والدكاع

كان لابُدَّ من هذا العرض الموجز لمعنى «أُمرتُ أن أُقاتل الناس...». وهذا المعنى والتصور يكشفه لنا التناسق والترابط في منهاج الله كله، حين يصبح الجهاد في سبيل الله باباً من أبواب حماية المسلمين وأموالهم

(۱) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۸). حدیث رقم ۲۰/ ۳۲.

(٢) المرجع السابق. حديث رقم ٢٢/ ٣٦.

وأعراضهم. ولا يكون الجهاد في سبيل الله غزواً وراء متاع الدنيا، ولا عدواناً يحمل الظلم. ولكنه وثبة لله تحمل الحق والخير، وتحمل دعوة الله إلى الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ولا يتعرض الحديث الشريف لسائر قواعد الجهاد في سبيل الله من إعداد وقوة ونهج وخطة، حيث بسط منهاج الله ذلك كله.

ونجد كذلك أن الأحاديث وردت على نصوص مختلفة في ظاهرها، ولكنها متناسقة كلها، مترابطة كلها، حين يجمعها الإيهان والتوحيد ومنهاج الله. ففي الحديث الأول قاعدة إيهانية جلية وضحها لنا أبو بكر رضي الله عنه حين ردّ الأمر إلى منهاج الله كله. فبين لنا أنه لا يجوز التفريق بين الزكاة والصلاة في ميزان التوحيد، في ميزان الشهادتين. فالزكاة والصلاة وسائر التكاليف الثابتة في منهاج الله هي من مقتضيات التوحيد. ويكشف لنا أبو بكر رضي الله عنه مسئولية خليفة رسول الله في حماية حق الشهادتين، ومتابعة أداء أمانة التوحيد: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لفة لقاتلتهم على منعه».

وفي الحديث الثاني إضافة هامة ، وهي جزء من الحديث الأوّل ، وإن لم تذكر فيه ، ذلك لأنها نتيجة حتمية للشهادتين ، نتيجة يؤكدها كتاب الله وسنة رسوله . وما كان لنا أن ندرس هذا الحديث وغيره معزولاً عن منهاج الله وتناسقه وترابطه . هذه الإضافة هي : «ويؤمنوا بي وبها جئت به» . فإنها من ضرورات التوحيد وأسسه .

ويضيف الحديث الثالث تفصيلات أخرى: «... ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك...». فهذا التفصيل هنا هو كذلك من أسس الإيهان والتوحيد، وهو من أركان الإسلام، فلا يستقيم التوحيد الصادق دون الصلاة والزكاة، ودون سائر أركان الإسلام. وسواءً ذكر الصيام والحج أم لم يذكرا فحكمها الإسلامي جليّ، وهما من ضرورات التوحيد على قواعدهما وشروطها الواردة في منهاج الله.

فهذه مسئولية من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلًا، وتبليغ دعوة الله إلى الناس، وإعداد القوة لذلك التبليغ، وإعداد الحماية، وإعداد الخطة والنهج. فإذا ورد بعض هذا في هذه المجموعة من الأحاديث فلا يعني أن بعضها الآخر منسوخ أو

ملغي، فإن منهاج الله كله متكامل متناسق مترابط، وتظل التكاليف الشرعية كلها واردة في ميدان مسئولية المسلم، وقد فصلها منهاج الله وفصل شروطها وأحكامها، حتى لا يكون عذر لأحد في تقصير.

وربها يخلط بعضهم بين المجموعة الأولى من الأحاديث: «ظلال مع عالم الغيب»، وبين هذه المجموعة من «ظلال مع عالم المشهد»، ليستنتج أن من تلفّظ بالشهادتين فلا حق لأحد أن يطالبه بأركان الإسلام وبالتكاليف الشرعية المنصوص عليها في منهاج الله. وهذا الخلط خطأ كبير. فالأحاديث الأولى تتعلق بالغيب وبقضية هي من أمر الله وحده. والأحاديث الثانية تؤكد المسئولية في الحياة الدنيا، في عالم المشهد. إنها مسئولية الإنسان.

والمسئولية في هذه الأحاديث الشريفة تأتي من ناحيتين: مسئولية المسلم نفسه، مسئوليته في تحقيق معاني التوحيد في واقع الحياة، على أساس من القرآن والسنة. إنه مسئول عن تنفيذ ذلك، مطالب به في الدنيا، محاسب عليه في الدنيا، على قواعد منهاج الله. وكذلك مسئولية خليفة رسول الله، مسئولية ولي الأمر، ليتابع الأمانة في رعاية المسلمين وفي محاسبتهم. في الدنيا، وفي تنفيذ منهاج الله وأحكامه في كل من يقصر في حق من حقوق الله، وقاعدة من قواعد التوحيد، وإقامة الحدود، وحماية الأمة المسلمة في ديارها وثرواتها وأعراضها، لتظل أمة واحدة قانتة لله.

ولقد أشار الرسول عَلَيْ إلى خطورة هذه المسئولية وعظمها بقوله: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا . . . » . وأشار أبو بكر رضي الله عنه إلى خطورة هذه المسئولية كذلك بقوله: « . . . والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله على له الماتهم على منعه » . وكذلك بقوله: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» .

ويأتي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلن عظمة فقه أبي بكر رضي الله عنه، وجلاءه وصدقه، فيقول: فوالله! ما هو إلا أن رأيت أن الله عزّ وجلّ قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفتُ أنه الحق.

ليس لأحد أن يقول وقد ترك الصلاة مثلًا: إن الصلاة شيء خاص بيني وبين ربي، ليس لأحد أن يتدخّل في ذلك. هذه مغالطة انتشرت في واقعنا اليوم انتشاراً واسعاً

حملت معها ضياع المسئولية وتفلَّتها.

فلابد إذن أن يكون من أهم ما ينبّه إليه الداعية وهو يدعو، عظمُ المسئولية في الحياة الدنيا، وأن التفريط بها يحمل معه الإثم والمعصية، مما يزيد من شدة الحساب بين يدي الله. لابد من التوعية حول أهمية التكاليف وخطورة التفريط بها، وأنها في الأساس، قضية يحاسب عليها المسلم في الحياة الدنيا، على أساس من منهاج الله. وأن الحساب في الحياة الدنيا قد يشتدُّ حتى يبلغ حدّ القتال.

ولكننا في الوقت ذاته نشير إلى أن هذه المحاسبة هي من مسئولية خليفة المسلمين في الأمة الواحدة ومسئولية حكومته. إنها مسئولية ولي الأمر في ديار المسلمين. إنها اختصاص السلطة الشرعية المنوط بها إقامة الحدود، السلطة التي بيدها قوة التنفيذ، فتُستأمَن على إقامة شرع الله في الأرض، في جميع ميادين الأمة. وعلى هذا يكون حسابها يوم القيامة بين يدي الله.

أما المسلم الفرد فله مسئولية كذلك. ويمكن رسم دائرة مسئوليته في نطاق النّصيحة من ناحية، والدعوة والتدريب من ناحية أخرى، ذلك على ضوء الواقع المحيط. وكذلك قول كلمة الحق والتعاون على البّر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهوض إلى حماية الدين وأمة الإسلام، وديار المسلمين، والجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من التكاليف التي يأمره بها الله سبحانه وتعالى.

ويجب أن لا تختلط هذه الأحاديث مع ما ورد من أحاديث في تحريم قتل الكافر إذا قال: لا إله إلا الله. فلا تعارض بين هذه وتلك، ولكن هذه الأحاديث وتلك، يشرح كل منها قضية تختلف عن الأخرى، كما سنبين أدناه.

#### ٣ . النيّة بين الغيب والمشهد :

لقد جعل الله سبحانه وتعالى المحاسبة على النيّة من أمره، هو يحاسب عليها لأنه هو وحده يعلمها، ولا مجال للناس أن تشقّ صدور الخلق لتعرف ما تطويه الصدور. ولكنّ هذا لا يتعارض مع واجب مطالبة الإنسان أن يكون لنيّته أمارات تصدِّقها فيها يتعلق بحقوق العباد، وبأداء الواجبات، وبالخضوع إلى شرع الله.

وتقف مسئولية الإنسان عند المحاسبة على ظاهر العمل والأمارات، وعند المطالبة

بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق، وعند الخضوع الواضح لشرع الله. فظاهر العمل وأمارات النيّة هي من أمر المشهد في الحياة الدنيا، وأما حقيقة النيّة فهي من أمر المشهد في الحياة الدنيا، وأما حقيقة النيّة فهي من أمر العيب لا يعلمها إلا الله.

فعن المقداد بن الأسود أنه قال: يارسول الله! أرأيتَ إن لقيتُ رجُلاً من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها. ثمَّ لاذ مني بشجرة فقال: أسلمتُ لله. أفأقتله يارسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله على: «لا تقتله». قال فقلت يارسول الله! إنه قطع يدي ثمَّ قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله على: «لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (رواه مسلم)(1)

نقلة واسعة في حياة البشرية يعرضها لنا هذا الحديث من خلال الحوار بين رسول الله على ورجل من أصحابه. ويكاد الصحابي لا يطيق أن لا يقتل الرجل الذي قطع يده، ثم لاذ بالشجرة فقال أسلمت لله. كيف لا يقتله وقد قطع يده، وقد يكون كاذباً حين قال أسلمت لله؟! منطق الصحابي مختلف، متأثر بها حمله في تاريخه من سجايا وأعراف، جاء الإسلام ليعدّ لها فينفي الظلم ويثبت الحق على ميزان رباني، ومنهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن المقداد ظلَّ التلميذ المؤمن بين يدي النبوة، يتعلم ويؤمن بها يتعلم. نقلة واسعة في حياة البشرية في مفهوم الحرية والعدالة في الأرض كلها! مَنْ مِنْ شعوب الأرض كلها استطاع أن ينهض بقوانينه إلى هذا المستوى؟. لقد تعلم المقداد رضي الله عنه هذا الدرس وآمن به، وتعلمه الصحابة وآمنوا به، ونقلوه لنا!

وعن أسامة بن زيد قال: : بعثنا رسول الله على في سرية . فصبّعنا الحُرُقات من جهينة (الحرقات موضع ببلاد جهينة) . فأدركتُ رجلًا فقال: لا إله إلا الله . فطعنته فوقع في نفسي من ذلك . فذكرته للنبي على . فقال رسول الله على : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت : يارسول الله! إنها قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» فهازال يكر رها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . (رواه مسلم)(١)

وفي رواية أُخرى: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: «يارسول

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب (۱). باب (۱۱). حدیث (۹۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (٤١). حديث ٩٦/ ١٥٨.

الله استغفر لي». فجعل لا يزيد على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة»(").

كل مبادىء الشرق والغرب، وكل فكرهم وأدبهم، وكل لجان حقوق الإنسان، وكل قوانين الديمقراطية لم تستطع أن تحترم الإنسان هذا الاحترام، ولا أن تصون كرامته هذا الصون، ولا أن توفّر له من العدل والحرية ما توفره هذه الأحاديث، والآيات، ومنهاج الله كله. حضارة العالم المتقدم اليوم سحقت الإنسان سحقاً تحت شعارات مزخرفة، سحقته تحت دفقات المخدرات والكحول والجنس، أو سحقته تحت الدبابات والقنابل وأقدام الغزاة، وأغرته بشعار كاذب من الحرية والعدالة والإخاء، لم يكن له من رصيد في واقع الحياة إلا بمقدار ما تمليه المصالح المادية والشهوات الثائرة. كل تلك المبادىء والأفكار والآداب والفنون لم تقدم للإنسان إلا العمارات الشاهقة والصناعة المتقدمة والإدارة، بعد أن أنسته نفسه فلم تَدع له فرصة ليتأمّل أو يتفكّر ولا فسحة ليعود إلى نفسه وينظر إلى آخرته، حتى غرق في بحر مادي هائج مما يسمّيه الناس حضارة.

أما أحاديث رسول الله ﷺ، أما منهاج الله كله، فإنه يقدم للبشرية حرية وعدالة وإخاء أصدق وأصفى وأجل. إن عظمة العدالة والحرية والإخاء تنبع من قول: لا إله إلا الله، تنبع من التوحيد، من اليقين، من الإيهان. إنها ترتبط بأوثق رباط وأشد عروة. وإنها تصبح إيهان كل مسلم، كل إنسان آمن فاستمسك بكتاب الله وسنة نبيه، فعرف حقوقه وحقوق الأخرين، فلم تضع في متاهات وظلهات وأهواء.

وإن جهل المسلمين اليوم بذلك، وانصراف بعضهم عن ممارسته، واتباع بعضهم فنون الشرق والغرب، أو خضوع بعضهم لأهوائهم وشهواتهم، إن هذا كله لا يعطل عظمة هذا الفكر الذي نحن بحاجة إليه، والعالم كله بحاجة إليه. «كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!» ستظل إعلاناً من النبوة الخاتمة، إعلاناً مدوياً يملأ الدنيا كلها، إعلاناً يحمي كرامة الإنسان وحقوقه وحريته!

هذه المجموعة الثالثة من الأحاديث الشريفة تعرض لنا موقفين في آن واحد. موقف في الدنيا، حين ينهى الحديث بصورة حاسمة جليّة عن قتل من أعلن إسلامه (١) صحيح مسلم: كتاب (١) باب (٤١) حديث رقم ٩٧/ ١٦٠.

أو قال لا إله إلا الله. ولن تكون من شأنك أنت أيها المسلم أن تحكم على نيّته، أقالها صادقاً أم منافقاً. فذلك أمر يعلمه الله وحده، وهو وحده يقضي به. هذه قضية يجب أن تكون جلية كل الجلاء. إنها من أمر الغيب، وتخضع في ذلك إلى كل ما ذكرناه عن مجموعة الأحاديث الأولى. فهنالك موقفان إذن: عالم الغيب وتعلق النية، وعالم المشهد ومسئولية الإنسان.

ومن ناحية أُخرى، فإن الموقف لا ينتهي هنا على هذه الصورة في الحياة الدنيا. نعم، أما وقد شهد أن لا إله إلا الله فلا حق لك في قتله أبداً، ولكن هنالك حق آخر يطالب به. فهو حين أعلن الشهادتين دخل الإسلام، وأصبح له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين. ولذلك يطالب بأن يُؤدي حقَّ الشهادتين، بأن يعبُد الله ولا يشرك به، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحجّ إن استطاع سبيلاً، ويؤدي تكاليف الإسلام كلها، يُطالب بها كما يأمر شرع الله، ويُطالب بها كما يطالب سائر المسلمين. فإن قصر في شيء من ذلك فيُطبَّق عليه شرع الله، مها كانت نيته.

إذن يُطالَب الإنسانُ بعد الشهادتين بتنفيذ مقتضاهما وتأدية حقوقها، والوفاء بعهدهما. ولا يُكتفى منه بالقول المجرد الذي لا يترتب عليه مسئوليات، فيترك وشأنه. وتخضع هذه المجموعة الثالثة من الأحاديث، من هذه الناحية، إلى كل ما ذكرناه عن أحاديث المجموعة الثانية، الأحاديث التي تتعلق بالمشهد، بمسئولية الإنسان في الحياة الدنيا.

لابد أن نتذكر هنا كل ما ذكرناه عن التوحيد وخصائصه. فشهادة أن لا إله إلا الله مثل عَهْداً والتزاماً، تمثل عهداً أخذه الله من بني آدم من ظهورهم، وفطرهم عليه، ووفّر لهم الحماية لهذه الفطرة وهذا العهد، حتى لا يكون لأحد عذر في تفلت.

فإن كان في الآخرة حساب بين يدي الله، حساب يضع الله له الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً، فهنالك مسئولية في الحياة الدنيا وحساب عليها أمر الله به. ولا يأتي الحسابُ في الحياة الدنيا مجرّد حساب، ولكنه جزء من إعداد وتربية وبناء، وجزء من تذكير وموعظة وهداية، ليقوم بذلك كله صلاح الإنسان على الأرض، ولدرء الفساد، وحماية الفطرة، ونشر الخير والعمل الصالح، على محجّة

بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

شهادة أن لا إله إلا الله تمثل في واقع الحياة الدنيا توحيداً خالصاً لله، وعبودية خالصة له، وتمثل ولاء العبد المؤمن لربه، ولاءً ينشأ عنه كل ولاء في الحياة الدنيا، وتمثل عهد العبد المؤمن مع ربه، عهداً تنشأ عنه كل عهود الدنيا وترتبط به، حتى تصبح كلها «عهد الله». وتمثل كذلك التزام منهاج الله قرآناً وسنة، المنهاج الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه.

ولكن واقعنا اليوم، واقع المسلمين في شتى أنحاء الأرض، يحتاج المسلمون فيه أكثر من أي عهد مضى، إلى جمع الأحاديث والآيات في صدورهم، حتى ينجلي التناسق وتسهل الممارسة الإيمانية في الواقع.

فقد نشأ في واقع المسلمين اليوم طبقة من الناس ينتسبون إلى الإسلام، يقولون بالشهادتين لو سألتهم، ثم يكتفون بها. فلا يشعرون بضرورة الصلاة أو الزكاة، وتغيب عن قلوبهم نصوص أحاديث رسول الله يَهِيَّة: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا... ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة...». تغيب عن قلوبهم نصوص القرآن والسنة. ثمَّ يقولون لك: هل شققت عن قلبي؟ وما علاقتك بي؟ هذا أمر بيني وبين الله فلا تتدخل به. ويمكن أن نسمي هذه الطبقة «بالطبقة العائمة» اصطلاحاً.

هذه الطبقة ، تحتاج منا في واقعنا اليوم أن ندعوها ، وأن نبين لها حقيقة الإسلام ، حقيقة الشهادتين ، حقيقة ما يترتب عليهما . إن مسئوليتنا اليوم ، في كثير من مناطق العالم الإسلامي تفرض علينا أن نكون دعاة حقيقيين نبين للناس الخطأ الذي يرتكبونه ، أكثر من أن نكون قضاة ، ننصب أنفسنا لنصدر أحكاماً لا نملك القدرة على تنفيذها ولا نستطيع الوفاء بمتطلباتها ونتائجها .

من هنا يظهر لنا دور الدعوة الإسلامية التي يجب أن تمضي في الأرض في كل زمن لتتعهد وتدعو، وتبني وتربي، وتدفع للأمة رجالًا عرفوا النهج الحق والمهارسة الأقرب للتقوى، ليجاهدوا في الله حقَّ جهاده على عدَّة وزاد كريم.

# الفِصل البِيابِ الفِصل المَّوْحيدُ وَالْمَارِسَةُ الْإِيمَانِيةُ الْمُارِسَةُ الْإِيمَانِيةُ

إذا كان الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة الإنسان، ويمثلان الحقيقة الكبرى في هذا الكون كله، فإن هذه القضية هي التي تلعب الدور الأساسي في حقيقة عمل الإنسان على الأرض، في حقيقة ممارساته ونشاطه وسلوكه كله.

ويأخذ التوحيد صورت المشرقة المتكاملة حين يصبح الموجّه الرئيسي لسلوك الإنسان، والحافز الصادق لنشاطه، والنبع الصافي لفكره وتصوره.

إن التوحيد يمثل العامل الأوَّل الذي يرسم المارسة الإيمانيّة والعمل الصالح ، نعم قد يكون هنالك عوامل أُخرى تؤثر وتوجه، ولكن جميع هذه العوامل تنبع من التوحيد وترتبط به، وهي تفقد أثرها وقوِّتها إذا انفصلت عن التوحيد.

إن التوحيد هو أساس التصور الإيهاني كله، الإيهان بالله والملائكة، والكتب والرسل، والبعث والحساب، والجنة والنار، والقضاء والقدر. وبغير التوحيد يضطرب التصور ويختلط، ويفسد ويتعطل، ويمضي إلى شرك وكفر. وترى مثل ذلك عند أهل الكتاب، وعند كثير من الفرق والطوائف التي أضلها الشيطان، والتي دفعها التاريخ في درب الفساد وميدان الإفساد في الأرض.

والتوحيد هو أساس كلِّ علم. هو أساس العلم بمنهاج الله، قرآناً وسنة. ومنهاج الله يجب أن يكون أساس العلوم كلها، حتى تصدق العلوم وتصبح خيراً في حياة الإنسان. وبدون هذا الارتباط تصبح العلوم لدى الناس مصدر فتنة وفساد وشر. وواقع الإنسان اليوم في المجتمعات المادية، والمجتمعات المنحرفة مثل على ذلك.

وإذا كانت المواهب والقدرات عاملاً مؤثراً في عمل الإنسان وعطائه، فإنها لا تصدق بعطائها الخير، إلا إذا ارتبطت بالتوحيد. وبدون التوحيد تظل مهدَّدة لتصبح عامل فتنة وشر وفساد، شأنها شأن العلوم، إلا بمقدار ما يبقى في الفطرة المشوَّهة من ملامح تقوى، وقدرة كبح، وقوة توجيه. ولكن الأعمال كلها تفقد في جميع الحالات بركتها وأجرها عند الله إذا انقطعت عن التوحيد، مهما تكن المواهب والقدرات، ومهما

نها العلم وزاد، ومهما بدا للناس من خير ظاهري هنا أو هناك، في ظاهر محدود ومؤقت من الحياة الدنيا.

إن التصوّر الإيهاني، والعلم، والوسع والطاقة، والموهبة والقدرة، كُلُّ ذلك يكوِّن عوامل مساعدة مؤثرة في عمل الإنسان. ولكن تأثيرها يعتمد على مقدار ما ترتبط هذه العوامل بالتوحيد، وعلى صدق انطلاقها من التوحيد. إنها تصبح عوامل خير وبركة، مساعدة ومؤثرة، عندما تنبع من التوحيد، وترتوي منه.

#### ١ . أهم الميادين التي يؤثر فيها التوهيد :

من هنا نرى أهمية تأثير التوحيد على حقيقة المهارسة الإيهانية. إنه تأثير شامل أساسي بالغ مدى بعيداً. إنه العامل الوحيد الذي ينبع منه الخير والحقُ والجمال في عمل الإنسان، في الحياة، في الكون كله.

ولنوضح حقيقة هذا التأثير نعرض نقاطاً ونهاذج لتلقي ضوءاً ولترسم نهجاً. ولكنّ التوضيح التام نجده في منهاج الله وحده. ونحن لا نستطيع هنا أن نعرض أكثر من قبسات.

### أ ـ التوحيد والنية ،

النيّة هي الخطوة الأولى في المغارسة الإيهانية. هي ركن في الشعائر التعبدية، وهي محور صلاح عمل الإنسان كله، ومنطلق السعي المقبول عند الله، وقاعدة للأجر والثواب، والقوّة الدافعة للعمل والموجهة إليه. وهي الرَّيُّ الذي يمتد في جميع نواحي فطرة الإنسان. النيّة الصالحة تروي فطرة الإنسان في جميع نواحيها ريًّا عادلاً غنيًّا، حتى تظلّ الفطرة محافظة على توازنها العادل، وموازنتها الأمينة، وقدراتها العاملة. بغير النيّة الصادقة قد تنمو طاقة وتضمر أُخرى، ذلك حين يتجه الريُّ إلى ناحية وينقطع عن ناحية. حين تغيب النيّة الصادقة ينمو الحبُّ في ناحية من فطرة الإنسان حتى يتحول إلى عصبية جاهلية، وتنمو الشهوة الجنسية حتى يتغلب الفجور، وينمو الميل يتحول إلى عصبية جاهلية، وتنمو الشهوة الجنسية من التوحيد هي التي توزع الريّ على طاقات الفطرة حتى تحفظ فيها الموازنة الأمينة العادلة. بالتوحيد، بالنية النابعة منه، مكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة يمكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة يمكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة يمكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة يمكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة يمكن أن يظل حبُّ دار الإسلام خيراً وصلاحاً، وبرُّ الوالدين خيراً وفلاحاً، والشهوة المنابعة منه المنابعة عنه المنابة المنابعة عنه المنابعة عنه

الجنسية سكناً وطهارة، ورحماً موصولة، والجهادُ دعوةً لله ولرسوله وبلاغاً لدين الله. وبغير النيّة النابعة من التوحيد يصبح حبُّ الوطن عصبية جاهلية وفساداً، وبرُّ الوالدين عصبية مؤذية أو قوة لباطل، والشهوة الجنسية فجوراً وتهتكاً وأمراضاً، وفاحشة وساءت سبيلاً، زناً وشرّاً، والقتال يصبح عدواناً وظلمًا وفساداً. وقس على ذلك.

إن النيّة النابعة من التوحيد تظل طاهرة مشرقة ، عاملة بالخير ، كابحة للشّر . عندما تحدّث النفس بشّر ، فلا أحد يعلم ما يدور في النفس إلا الله . ويمضي الإنسان تحدث نفسه بالشرحتى ينتقل إلى مرحلة التنفيذ ، لا يردعه عن الشّر شيء مادام الشيطان يزيّنه له ، ومادام التوحيد غائباً عن قلبه . إلا المؤمن الذي يعمر قلبه التوحيد فإن التوحيد يوفر له ما يلجم هواه ، وما يكبح شره . إنه يتذكر أن الله مطلع على ما في صدره ، يعلم ما توسوس به نفسه ، وأنه هو وحده سبحانه وتعالى مطلع على ذلك ، وأنه سيحاسبه يوم الحساب ، وقد يكشفه في الدنيا ، والله على كل شيء قدير ، فعال لما يريد . إنه يتذكر قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ آَواَجْهَرُواْبِهِ آَاِنَّهُ مَعْلِيمُ اللَّهِ الصَّدُودِ ﴾ (الملك: ١٣) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا أُوسَوِسُ بِهِ مِنْفِسُةٌ مُوغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ الْوَرِيدِ ﴾ . (ق: ١٦)

وآيات كثيرة وأحاديث عديدة تتزاحم في صدر المؤمن، المرتبط بربه وخالقه، على عهد وميثاق، حتى يعود فيحاسب نفسه، ويرتدع عن غيّه، فيهديه الله إلى سواء السبيل، كلما وسوس له الشيطان بسوء.

هذا هو دور التوحيد، الدور العظيم، في حياة ابن آدم، يصحح نيّته، ويلجم هواه، ويطلق سعيه المبارك إلى الخير والصلاح. هذا هو الدور العظيم للتوحيد في أول خطوة من خطوات المهارسة الإيهانية، حين ترتبط النيّة بالتوحيد، فيعمل عندئذ الإيهان بكل خصائصه، والعلم بكل مداه والوسع بكل طاقته، لتصدق النيّة مع الله، ولتخلص لله، فيمتد نور فيّاض يشقُّ الدرب وينير السبيل! وتعمل النيّة عندئذ في فطرة الإنسان، حتى تظل طاهرة نقيّة، سويّة متوازنة.

وبذلك تصبح النيّة النابعة من التوحيد نبعاً غنيّاً يمُدّ عمل الإنسان الصالح

ونشاطه كله بالريّ والجمال. وتصبح النيّة بذلك مصدر الجمال في العمل الأدبي، في النثر والشعر، ولكنه الجمال الذي يُحسُّ به المؤمن ولا يحسُّ به الكافر. وفي مدرسة الإسلام يتمّ تدريب النفس على صدق النية وصفاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالأيات والأحاديث، ونهاذج من السيرة ومن حياة الصحابة، ومدى الخطر الذي يهدد واقعنا اليوم إذا غابت النيّة أو فسدت.

#### ب ـ التوحيد والتصور الإيماني والفكر :

لاشكُ أن الفكر يؤثر في عمل الإنسان وسعيه. وعلى أساس من الفكر الذي يحمله والتصور الذي يملأ قلبه يضع الإنسان نهجه ويرسم دربه ويحدِّد رأيه وكلمته وخطوته.

فإذا استقرِّ التوحيد بكامل خَصَائِصه في القلب، انطلق التصوّر والفكر على أساس سليم، وانطلق النهج بعد ذلك على درب مستقيم. إذا اضطرب التوحيد أو انحرف فإن التصور الإيهاني كله يضطرب بعد ذلك وينحرف أيضاً، وكذلك التفكير. ثم يضطرب النهج وينحرف، ويضطرب الرأي والكلمة والموقف.

ولقد سبق أن تحدثنا عن نهاذج الانحراف في التوحيد، وعرضنا قبسات من آيات بينات، ورأينا مدى تأثير هذا الانحراف على الرأي والكلمة والموقف والخطوة. ولا بأس أن نذكر هنا أنفسنا بنقاط هامة من ذلك.

إن أخطر صور الانحراف عن التوحيد، وأكثرها شيوعاً في تاريخ البشرية هي حين يؤمن بعض الناس بصفة واحدة من صفات الله، معزولة عن سائر صفاته سبحانه وتعالى وأسهائه الحسنى. في هذه الحالة يفرز لهم تصورهم إلها آخر غير الله، أو آلهة أخرى متعددة. قد يتصورون إلها خالقاً، ويؤمنون بهذه الصفة، ولكنهم لا يؤمنون بالله الواحد الأحد بكامل صفاته وأسهائه الحسنى جميعها، مترابطة متناسقة، تعمل كلها معاً في فكره وتصوره، ليستقر في قلبه المعنى الحق للتوحيد. إنهم لا يؤمنون بإله عليم حكيم خبير، فعال لما يريد، على كل شيء قدير، له ملك السموات والأرض، عليم ترجع الأمور. إنهم لا يؤمنون بأن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين. إنهم لا يؤمنون بأن الله خالق بالقضاء والقدر. إنهم لا يؤمنون بأن الله خالق بالقضاء والقدر. إنهم لا يؤمنون بأن الله خالق بالقضاء والقدر.

فقط أو أنه خلق السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر، ونزَّل من السهاء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. طائفة تؤمن بهذه الصفة، وطائفة أُخرى تؤمن بصفتين، وطوائف شتى وتصورات مضطربة أفرزت صوراً مضطربة للألوهية، صوراً أوقعتهم في شرك وضلال. ولنستمع إلى قبسات من كتاب الله:

﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ الْكَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْمُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقيان: ٣٥)

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفِكُونَ ﴾

(العنكبوت: ٦١)

هذا نموذج من نهاذج الانحراف عن التوحيد، جعل التصور الإيهاني مختلطاً أدًى بأصحاب إلى الشرك والهلاك. أدًى بهم إلى أن يؤمنوا ببعض أسهاء الله ويكفروا ببعضها الآخر، ثم يجعلوا أوثاناً لهم يعبدونها.من دون الله أو يعبدونها لتقرَّبهم إلى الله زلفى.

ولكن نهاذج الانحراف أكبر وأوسع، ولقد عرضناها سابقاً في فصل سابق. وهنا نعيد قبسات من آيات الله في هذا الصدد لنرى مدى تأثير الانحراف على التصوّر والفكر، ومدى تأثير ذلك كله على المهارسة الإيهانية كلها.

إذا انحرف التصور والفكر عن التوحيد، فكل نهج بعد ذلك ينحرف عن نهج الإيمان. وإذا انحرف النهج انحرفت الخطوة والكلمة والرأي والموقف. إن الانحراف عن التوحيد يؤثر في الحالة النفسية والعواطف والشعور. إن التوحيد يُعلِّم الإنسان أن الأجل محدود، والرزق مقدر. وهذا الإيمان يضبط ويلجم ما في نفس الإنسان من حبُّ للحياة العاجلة، ورغبة في المال وجمعه.

إن الانحراف عن التوحيد، مهم كان شكله ومقداره، ليؤثّر في التصور والفكر والنهج والعمل. ولنستمع إلى آيات الله تجلو لنا ذلك:

﴿ لَقَدْ كَغَرَا لَذِينَ قَالُو ٓ الْمَا هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَدُّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ رَقِي وَرُبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّالَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾ . (المائدة: ٧٧)

وكذلك:

﴿ لَّقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَا عَتُو وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّوَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْ اللَّهِ عَذَا الْحِالِيمُ ﴾ لَيُمَسِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَا الْحِالِيمُ ﴾

ونرى الأثر الواسع لانحراف الفكر عن التوحيد في العمل والتطبيق آيات كثيرة في كتاب الله:

﴿ لَهِ َ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبَ نِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعَنَدُونَ فَا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكِرَ فَعَلُوهُ لَيِ لَسَى مَاكَانُواْ يَقْعَدُونَ وَكَانُواْ يَعَنَدُونَ فَا لَا يَكَنَاهُونَ عَن مُنكِرَ فَعَلُوهُ لَيْ لَسَى مَاكَانُواْ يَقْعَدُونَ عَن مُنكِرَ مَا فَذَمَتَ لَمُعَرَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْمَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ وفي الْمَكذابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ (المائدة : ٧٨ - ٧٨)

نرى من الآيات الكريمة السابقة كيف أدَّى الانحراف عن التوحيد إلى الشرك: ﴿ . . . إنه من يشرك بالله . . . ﴾ ، وإلى الكفر: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم . . . ﴾ . ومضت الآيات تحضّ على التوحيد وتعرض أسسه . ونرى من الآية الأخيرة أعلاه أثر الانحراف على العمل والتطبيق: ﴿ . . . ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . . . ﴾ . يؤدي الانحراف إذن إلى الظلم والمعصية والعدوان ، إلى سوء المهارسة .

إن هذا التوجيه الربّانيّ لا ينحصر على بني إسرائيل وحدهم، وإنها يمسُّ كل من سلك هذا السبيل وأصابه هذا الانحراف. ألا نرى أنَّ واقعنا اليوم أصابه بعض ما تعرضه الآيات الكريمة: ﴿ . . . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . . . ﴾ . ولقد بلغ الشطط مداه في بني إسرائيل حين أدى بهم الانحراف عن التوحيد إلى أسوأ عمل وأسوأ ممارسة وأقبح جريمة : ﴿ . . . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ أليس بيننا اليوم من يتولون الذين كفروا ؟ .

إنه انحراف واسع، وعمل باطل قبيح مفسد، امتدَّ حتى سخط الله عليهم، وما أشدَّ سخط الله، وجعلهم في العذاب خالدين.

فلننظر في واقعنا اليوم، ولننظر إلى أي مدى يَعْمر التوحيدُ قلوبَ الناس، وإلى أيّ مدى تصدق التصوّرات ويصحُّ الفكر. إنَّ الانحراف في بني إسرائيل دفعهم إلى أن يتولوا الذين كفروا، بئس العمل وبئس الولاء، فسخط الله عليهم، ورماهم خالدين في العذاب.

إن منهاج الله يقدم لنا نهاذج عديدة عن تأثير الانحراف عن التوحيد في التصور والفكر. إن التوحيد يحمل معه التصوّر المتميّز لكل شئون الحياة والكون، من أصغر شيء فيه إلى أكبر شيء.

يظل التوحيد يعمل في قلب الإنسان وفي نفسه ، ليصوغ له تصوره الإيهاني المتميّز ، وفكره المتميز ، ورؤيته المتميزة . ويجلو منهاج الله التوحيد حتى يصبح عمل التوحيد في القلب والنفس أقوى وأشدَّ حين يتلو المسلم آيات الله ، ويعيش مع أحاديث رسوله . يأتي العلم بمنهاج الله قرآناً وسنّة فيجلو الإيهان بإذن الله ، ويثبّت التوحيد ، لمن أراد الله له الهداية . فينطلق التوحيد على إيهان وعلم ليصوغ أجمل صياغة ، ويشرق أجمل إشراق .

إن المؤمن الصادق العالم بمنهاج الله يردُّ قضاياه كلها إلى منهاج الله ، ذلك لأن هذا الردَّ إلى منهاج الله جزءٌ أساسيٍّ من التوحيد . فلو ردّ المسلم قضاياه إلى غير منهاج الله اضطرب التوحيد حتى ينحرف . وإذا اضطرب التوحيد وانحرف اضطرب معه النهج وانحرف ، واضطربت الكلمة وانحرفت ، وكذلك الرأي والموقف والسلوك .

للمؤمن رؤيته المتميّزة للواقع وأحداثه. إنها رؤية تنبع من ردِّ الواقع إلى منهاج الله، فيصوغ التوحيد بذلك الرؤية المتميّزة. إنها رؤية متميزة يصوغها التوحيد في كل ميدان من ميادين الحياة والواقع والكون. ولا يمنع هذا من أن تلتقي رؤية المؤمن ورؤية غير المؤمن لأمر أو حدث أو نظرية علمية. ولكن هذا الالتقاء يظل محدوداً في الظواهر الماديّ المطاور التي يراها الإنسان على أحد حالتين: فهو إما يرى المظهر الماديّ ويقف عنده وهذا أبعد ما يراه غير المؤمن، وإما أن يربط هذا المظهر الماديّ بخالقه، ويربطه مع نظام الكون، فتمتد النظرة امتداد الإيهان والتوحيد، لترتبط المؤمن يرى في كلها مع جوهر الحياة، مع الحقيقة الكبرى في الكون. فالمؤمن أو غير المؤمن يرى في

الموت ظاهرة توقف القلب وتوقف نشاط سائر الأعضاء. ولكن المؤمن يرى في الموت ما لا يراه الكافر. يرى المؤمن البرزخ إلى يوم القيامة، ويرى ضمّة القبر وعذاب القبر، ويرى البعث والحساب والجزاء. يرى المؤمن في الولادة ما يراه الكافر من ظواهر مادية، ويرى ما لا يراه الكافر آيات بينات تدلُّ على وجود الله الواحد الأحد. تصوّر إياني متميز في كل ميادين الحياة، تميّز تحمله نظرة المؤمن يصوغها له التوحيد، تصوغها له الحقيقة الكبرى في الكون. وأنى للكافر مثل ذلك.

إن هذا التصور الإيهاني المتميّز لا ينحصر في ميدان دون ميدان، إنه في شعائر العبادة، في الدعوة والبلاغ، في التربية والبناء، في الجهاد في سبيل الله، في السياسة والاقتصاد والاجتهاع، إنه في الأدب شعره ونثره، إنه في عهارة الأرض وأداء الأمانة، والقيام بالخلافة، وأداء العبادة. إنها مع الابتلاء، مع الرضاء والحزن، والبسمة والدمعة، والسعي والراحة. إنه ذكر الله، الذكر الدائم الذي لا يغيب عن قلب المؤمن، يدفعه التوحيد تصوراً إيهانياً، وفكراً ماضياً مع الإنسان في كل حالاته، يوجهه منهاج الله قرآناً وسنة!

في كل سورة في كتاب الله، ومع كل حديثٍ لرسول الله على نموذج لهذا التصور الإيهاني الذي يصوغه التوحيد. إننا لا نستطيع هنا أن نوفي هذا التصور حقَّه أبداً، ولا يستطيع أحد ذلك، ولكن منهاج الله، قرآناً وسنة، هو وحده الذي يوفي بذلك.

#### ج ـ التوحيد والصياغة النفسية :

إن التوحيد لا ينحصر أثره في النيّة والتصور الإيماني والفكر، إنه يمتد إلى النفس ليصوغ حالاتها النفسية، ليصوغ لها فرحها وحزنها، ورضاءها وغضبها، وخوفها واطمئنانها، وعزمها وترددها، وعجلتها وأناتها، وحبها وبغضها، وسائر حالاتها النفسية. إنَّ منهاج الله يعرض التوحيد عرضاً كاملاً فيعالج به نفس الإنسان وقلبه، ويربط ذلك كله ربطاً معجزاً مع معالجة الفكر والتصور، ومعالجة النيّة، ومعالجة جميع حالات الإنسان، ويربط ذلك كله بالتوحيد والإيهان. يرتبط ذلك كله ترابطاً متناسقاً متكاملاً، لا ينفصل شيء عن شيء.

ولنأخذ الفرح مثلًا. فالمؤمن يفرح لشيء ولأسباب، والكافر يفرح لأسباب أخرى.

كذلك هنا قد يكون المظهر المادي واحداً هنا وهناك، رزق من المال مثلاً، أو زواج، أو منصب، أو ملبس جديد، أو غير ذلك. فالمؤمن يفرح وهو يوقن أن هذا فضل من الله، وأنه يفرح بفضل الله وبنعمته، وأن معاني فرح المؤمن الشكر لله والحمد:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِي ذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٥٨)

وانظر إلى صورة أخرى من الفرح يرسمها القرآن، فرح الكافر بالنعمة من الله يحسبها منه ومن جهده. فهذا قارون لما أعطي مالاً وكنوزاً تنوء بالعصبة أولي القوة، ظن أنه نال هذه النعمة بفضله هو، ونالها على علم عنده، ففرح فرح الكبر والبطر والغرور، فرح الكفر والفتنة، فخسف الله به وبداره الأرض:

﴿ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُ مَوْمَهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ (القصص: ٧٦)

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَلَى عِلْمِ عِندِيَّ ٤٠٠٠ ﴾

﴿ فَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ١٠٠ ﴾ (القصص : ٨١)

وكذلك الحبُّ. فإن المؤمن لا يحبُّ إلا لله ولا يبغض إلا لله. ويظل أعلى حب عند المؤمن هو حبُّ الله ورسوله لا يعلو عليه حب أهل أو ولد أو مال أو نفس. هذا هو الحبُّ الذي يصوغه التوحيد، ليكون حب الله ورسوله هو ينبوع الحب في الحياة، يصدر عنه كل حب يتصل به.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (رواه مسلم)(١)

وعن أنس أيضاً عن النبي على قال: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيهان. من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما. وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (رواه مسلم)(۱)

وفي كتاب الله نجد التصوير الدقيق كذلك لهذه القضية. ونأخذ من كتاب الله نبسات:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَا ذَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبَّالِلَّهُ ... ﴾ (البقرة: ١٦٥)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (١٦). حديث (١٩/٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الإيهان (١). باب (١٥) حديث (٢٧/٤٣).

كم من الناس، يصلُّون ويصومون، ولكنهم يؤثرون القرابة ونصرتها على نصرة كلمة الله، أو يؤثرون نصرة سيد أو صاحب أو مصلحة على نصرة دين الله أو أمر الله! هذا اللون من الشرك يسهل الانزلاق فيه، حين يزين الشيطان هذا الهوى أو ذاك، وقد نرى في واقعنا المعاصر نهاذج بين الناس انزلقت في هذه الضلالة القاتلة. ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة هنا، لنؤكد كها نؤكد دائماً، أن منهاج الله يعطي جميع التفاصيل في هذا الصدد وفي غيره، تفاصيل لا نستطيع الإحاطة بها هنا().

ولكن لابد من الإشارة إلى أن قضية «الحب» والتصور الإيماني قضية تمس صميم مشاكلنا، وصميم واقعنا اليوم. إن اضطراب التصور للحب كما يرسمه التوحيد هز العلاقات كلّها في المجتمع الإسلامي، ودمّرها في المجتمع الإنساني، لقد أصبحت كلمة الحبّ مقترنة بالشهوة الجنسية، وطغى هذا التصور حتى صار محوراً أساسياً فيما يسمونه «الفنّ»، ومحوراً رئيسياً في الأدب، ومحوراً رئيسياً في سائر نواحي الفكر. وجاء المسرح والتمثيل ليغذي هذا التصور الفاسد. وامتد هذا التصور الفاسد إلى معاني الجمال لدى كثير من الناس.

وأدى اضطراب تصور الحبّ وانحرافه عن التوحيد إلى اضطراب قواعد أساسية في الإيمان، وفي علاقات الناس، وفي بناء المجتمع. إن التوحيد يطلب أن يكون «الولاء» الأول والأكبر هو لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وأن ينبع كل ولاء في الحياة الدنيا من الولاء لله رب العالمين. فلما اضطرب تصور التوحيد، اضطربت التصورات العاطفية والنفسية والفكرية، واضطرب الولاء تبعاً لذلك. وحين اضطرب تصور الولاء وانحرف، واضطربت محارسته تبعاً لذلك وانحرفت، واستحل كثير من الناس بناء ولاءات لا تتفق والتصور الإيماني القائم على التوحيد. اضطربت بذلك الروابط الإيمانية، وانقطعت في كثير من الأحيان وشائج الأرحام، وسقط بعض الناس في أوحال علاقات غير كريمة، وصلات غير أمينة، وولاء مريب. وأصبحت الإقليمية والقومية، والعائلية والحزبية، أصبحت هذه كلها تمثل عصبيات جاهلية، تربط والقومية، والعائلية والحزبية، أصبحت هذه كلها تمثل عصبيات جاهلية، تربط أوسع، وأدلة أكثر في هذا الموضوع.

الناس أو تمزقهم بجاهليتها. ولم يعد يُحسُّ كثير من الناس بحقيقة هذا الخطر، حتى امتد الولاء إلى عدوِّ وانقطع عن صديق، واتصل بمجرم شقيّ وانقطع عن مؤمن تقيّ. اضطربت العلاقات كلها واهتزت وتقطعت، حتى لم تعد تعرف أين هي الروابط. ولكننا لا ننكر أن الله يحفظ لهذه الأمة دائماً من يصون ولاءه وحبه عن أن يدنس أو يضطرب أو ينحرف. وسيبقى في هذه الأمة نواة الخير مهما اشتد الظلام.

لابد من أن تنهض جهود حقيقية، جهود صادقة، لتبرز أهمية التوحيد في صياغة الحالات النفسيَّة كُلُها وتوجيهها. ولا يستقيم التصوّر الإيماني إلا إذا أخذت النفوس مجراها السليم، وانطلقت العواطف في قنواتها الصادقة، وصدق الولاء الحقُّ، وصدق الحب، وصح الرجاء!

وكذلك فإن التوحيد يجعل القلب معلَّقاً بالله في رجائه وآماله، وخوفه وخشيته، وسؤاله وطلبه. يصبح التوحيد هو الذي يصوغ الاطمئنان في النفوس:

﴿ ٱلَّذِينَ َ امَنُواْ وَتَطْمَيُّ اللَّهِ مُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِذِكَ رِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) وكذلك:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَا تُلِينَ عَلَيْهِمْ عَايَنْتُهُ وَادَا تُلِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنْنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ عَالِمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَالِينَا لَهُ وَعِلَا وَيَهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَا لَا نَفَال ؟ ٢)

ويظلّ المؤمن بين خشية ووجل، وبين سكينة واطمئنان. فهو إذا ابتلّاه الله بشدة ذكر الله فاطمأن قلبه، وإذا ابتلاه الله بنعمة ذكر الله فوجل قلبه، وعرف أن الله هو الرزاق، هو الذي يعطى ويمنع.

هذه الصلة مع الله من رجاء وخشية، وسؤال وأمل، يرسمها لنا حديث رسول الله

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي على يوماً فقال: «ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء على كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصحف». (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) (١) سنن الترمذي - الجامع الصحيح - كتاب صفة القيامة (٣٨). باب (٥٩). حديث (٢٥١٦).

«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك»! رجاء وأمل وثقة، «وإذا سألت فاسأل الله»! هذا هو التوحيد في أجمل صوره، وأوسع معانيه! «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . . . »! هكذا تنهار قوى الناس كلها أمام قوة الله ومشيئته، وهكذا تعمل كل قوى الكون لتحقق مشيئة الله، وليمضي قضاؤه وقدره!

﴿ . . . والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾ . . . والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

هكذا يصوغ التوحيد النيّة والتصور والشعور والحالة النفسيّة، لينطلق الإنسان المؤمن عابداً خاشعاً، يحمل أمانة وعهداً، وليوفي بأمانة وعهد.

وانظر إلى هذه الصورة القرآنية ترسم التوحيد وهو يعمل في القلب والعقل، وفي النفس والشعور، يرسم ميادين الخوف وميادين الأمل والرجاء، ويشقُّ الدرب للمؤمن، ويحدِّد الولاء:

هذا هو التوحيد يصنع الإنسان المؤمن نيّة واتجاهاً، وعقلاً وتصوراً، وفكراً ونهجاً، وعاطفة وشعوراً، ليكون عبداً لله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا شريك له، فاطر السموات والأرض!.

إن جميع الحالات النفسية للإنسان يدرسها منهاج الله دراسة مفصّلة معجزة، من خلال التوحيد بجميع خصائصه، وترتبط هذه الحالات النفسية مع الدراسة بجميع قدرات الإنسان ووسعه وفطرته ومعدنه. فاستمع إلى نهاذج وقبسات من كتاب الله

تعرض بعض الحالات النفسية عرضاً ربّانياً:

﴿ إِذَا لَإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَّةُ الشَّرُجَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّةُ الْفَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَا ٱلمُصَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَآيِسُونَ ﴾ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَآيِسُونَ ﴾

تربط هذه الآيات الكريمة هذه الحالات النفسية بخلق الإنسان بطبيعته واستعداده. ثم تربطها كلها بالتوحيد والإيهان، وتعدّد بعض قواعد التوحيد: مداومة إقامة الصلاة بخشوعها وصدقها، والإنفاق الحق على السائل والمحروم، والتصديق بيوم الدين، والإشفاق من عذاب الله، فهو عذابٌ غير مأمون. وحفظ الفروج عن الزنا، ورعاية العهد والأمانة، والقيام الصادق بالشهادة، والمحافظة على الصلاة! ميادين مفتحة للمؤمن ليهارس إيهانه فيها.

وتعرض سور كثيرة في كتاب الله هذه الحالات النفسية، وكذلك أحاديث رسول الله، عرضاً معجزاً لا غناء عنه أبداً للمؤمن في حياته، وهو يدعو ويجاهد، ويتعبّد، وهو يخوض ميادين الحياة.

إن هذا العرض في منهاج الله هو أساس علم النفس الإسلامي، علم النفس الله المدرسة الدعوة، وميادين التربية، الذي يدرس قواعد معالجة نفس الإنسان في مدرسة الدعوة، وميادين التربية، وساحات العمل، لترتبط ارتباطاً حقاً بالتوحيد، ولتصدُق بعد ذلك في ممارستها وتطبيقها.

إن علم النفس في الحياة الإسلامية يحمل أهدافاً واضحة متميّزة. إنه علم يقوم على أسس التوحيد والإيهان، وعلى أسس واقع نفس الإنسان، ليكون التوحيد والإيهان باب علاج ومعالجة من ناحية، وليكون باب بناء وإعداد، وتوجيه وتكوين. ولن يجد الإنسان أغنى من زاد منهاج الله لانطلاق علم النفس الإسلامي، علماً متميّزاً بانطلاقه وأسسه، وبأهدافه ومهمته، وبمسيرته ودربه.

لذلك ندعو أن تنصب الجهود والأبحاث والدراسات لتحقيق أهداف التوحيد في واقع حياة الإنسان على الأرض. وكذلك لمعالجة ما يحمله المجتمع البشريَّ عامة، والمجتمع المسلم المعاصر، من علل نفسية وأمراض فكرية. وكذلك لتوفير الزاد

الحقيقي للدعاة، الزاد الذي يعينهم حقاً على دعوة النفوس إلى الإيهان، إلى معرفة الأبواب والمنافذ إلى مداخل النفوس، وإلى تنقية المسالك حتى تصل الكلمة إلى القلب، إلى النفس، الكلمة الصادقة الطاهرة، الكلمة الذكية الواعية، الكلمة التي تأتى في وقتها المناسب، ومكانها المناسب، وأسلوبها المناسب!

لقد ضج واقعنا المعاصر بالنظريات المادية الوافدة من عالم الشيوعية أو عالم الرأسهالية عن نفس الإنسان، وعن علم النفس. ويكاد الإنسان يقول إن هؤلاء الذين يدفعون لنا بضاعتهم هم أولُ المرضى في واقعنا اليوم، وهم أحوج الناس إلى علاج. وكذلك فإنَّ بضاعتهم مزجاة مادامت غير مرتبطة بمنهاج الله، وغير قائمة على أسس التوحيد. ولكنّ المهمة تصبح مهمتنا حتى نأخذ من دراساتهم الماديّة ما يصدق في موازين العلم الماديّ، فنسخُره كها أمر الله سبحانه وتعالى، لخدمة الإيهان والتوحيد من ناحية، وللاستفادة من الإيهان والتوحيد في بناء النظريات المادية وتطويرها، وصياغتها صياغة إيهانية.

#### د ـ التوحيد و ميدان العمل والتطبيق :

إن عمل الإنسان، أي إنسان، يؤثر فيه ويدفعه ويوجهه عوامل كثيرة. ولابد من دراسة هذه العوامل وفهمها في ميدان الدعوة الإسلامية، حتى نستطيع أن نضع منهج البناء والتدريب والتربية، لتوجيه الإنسان إلى صدق المارسة الإيمانية، إلى العمل الصالح. لابد هذه الدراسات أن تنهض في واقعنا المعاصر، حتى نستطيع تحقيق المدف الكبير، الهدف العظيم، ألا وهو: صدق المارسة الإيمانية، سلامة العمل الصالح.

ولتكون الأهداف واضحة جلية أمامنا، لابد أن نقرر مع اللحظة الأولى هنا الهدف أو الأهداف التي نريد تحقيقها في المهارسة الإيهانية، في العمل الصالح. ولذلك نقول: إن الهدف الأول الذي يجب توفيره في المهارسة الإيهانية هو: أن يكون العمل مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى. وبغير تحقيق هذا الهدف لا يكون للعمل قيمة أو أهمية يسعى الإسلام إلى تحقيقها.

وحتى يكون العمل مقبولاً عند الله يجب توافر شرطين، يجب تحقيقهما في العمل

حتى يكون عملاً صالحاً أو ممارسة إيهانية. وبغير توافر هذين الشرطين مجتمعين معاً، لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن العمل لا يكون عملاً صالحاً، ولا يكون ممارسة إيهانية، وبذلك لا يكون مقبولاً عند الله، فيضيع جهد الإنسان في ميزان الإيهان والتوحيد، في ميزان الإسلام، هباءً منثوراً. هذان الشرطان هما:

أولاً: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله. وهذه هي النيّة.

ثانياً: أن يكون خاضعاً لقواعد منهاج الله مطابقاً له.

من أجل ذلك يجب أن تنصب الجهود في ميدان الدعوة الإسلامية، في واقعنا المعاصر، لتحقيق هذين الهدفين معاً تدريباً وإعداداً، بناء وتكويناً، تربيةً وتوجيهاً. إن الأمر لا يقف عند حفظ آية أو حديث، ولا عند لقاء وندوة، ولا عند قراءة مقالة أو كتاب. لا! إن هذا كله مفيد وضروري، ولكنه وحده قد لا يكفي، والهداية والتثبيت بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لابد في أثناء محاولة تحقيق هذين الهدفين من إشراف مستمر وتوجيه دائم، ومراقبة حانية، ودراسات وأبحاث، وتقويم وتصحيح، ودراسة الأخطاء هنا وهناك، وشورى ورأي. لابد من تدريب طاقات الإنسان وقدراته، وتوجيهها ورعايتها.

إنها قضية هامة جداً في ميزان الإسلام. إنها تستحق قوة الجهود وعمق الدراسات، وجدية التجارب والمحاولات، لتحقيقها، ولتحقيق حقيقة الأهداف والإيان.

نعم إنَّ الهداية بيد الله ، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هدايته لعبد من عباده على يد هذا الداعية أو ذاك ، أو على يد هذا الإنسان أو ذاك ، على حكمة لله غالبة . والإنسان مكلف بالدعوة مأمور بها ، فها عليه إلا أن يبذل جهده في ممارسة إيهانية تستوعب شروطها الإيهانية كلها .

إن تحقيق هذه الشروط يعني في حقيقة أمره ربط الإنسان بربّه وخالقه، ربطاً إيهانياً صادقاً، ربطاً يكونُ ولاء الأول لله، وحبّه الأكبر الصادق لله ورسوله، وعهده الأشمل والأوسع مع الله، ربطاً إيهانياً صادقاً يدفعه لمصاحبة منهاج الله، قرآناً وسنّة، مصاحبة عمر وحياة، مصاحبة لا تتوقف أبداً، مصاحبة منهجيّة مدروسة، مصاحبة تغذّي الإيهان والولاء والحب على وعي وجلاء، ربطاً يدفعه لدراسة الواقع دراسة يأخذ معها

من الواقع الموعظة والعبرة، دراسة من خلال منهاج الله تُيسِّر له ممارسة منهاج الله في الواقع.

إن هذه النقلة في حياة الإنسان هي نقلة هائلة ضخمة. إنها أعظم عمل يقوم به أيُ إنسان، في حياته، وهي أهم عمل كذلك. فلا عمل في حياة الإنسان، أيُ إنسان، أعظم من هذه الوثبة ولا أهم منها. ومع هذه العظمة والأهمية، فهي عمل مُيسرً لمن شاء الله له الهداية، عمل يكتسب يُسرَه وسهولته من انسجامه مع الفطرة التي فطر الله الناسَ عليها، ومن تلبيته لحاجات هذه الفطرة نفسها، ومن استجابة قوى الكون كله لتحقيق حاجات هذه الفطرة، إذا صدقت النفسُ بنيَّتها، وصحت الأعمال بطهارتها ونقائها. إن قوى الكون كلها مسخَّرة بأمر الله لتحقيق أمر الله. ولكنّ هذا اليُسر لا يتعارض مع حقيقة ما يلقاه الإنسان من ابتلاء وتحيص، ذلك لأن هذا الابتلاء سنة من سنن الله وأمر من عنده، وعامل من عوامل نجاح الوثبة إذا صدقت النيّة وصحّت العزيمة.

وعند دراسة المارسة الإيهانية والعمل الصالح في حياة الإنسان لابد من أن يعي الإنسان غاية حياته، وهدف وجوده، ومهمته في هذه الحياة الدنيا. لابد من أن تتوافر لدى الإنسان قناعة لحقيقة مهمته في حياته الدنيا، وغاية سعيه، ومنتهى دربه. وهذا التصوّر هو جزء من التوحيد والإيهان.

ولقد حدّد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مهمّة الإنسان على الأرض في الحياة الدنيا، وعبّر القرآن الكريم بتعبيرات متعددة، نختار منها أربعة تعبيرات شاملة تعرض المهمة نفسها من ناحية من نواحيها، ومن خلال ظلّ من ظلالها. وهذه التعبيرات ذكرناها في أكثر من كتاب من كتب الدعوة، مع التأكيد عليها لأهميتها في سلامة التصوّر الإيهاني، عرضناها مع الأيات الكريمة الدالة عليها. وهنا نوجزها بها

أولاً: العبادة.

ثانياً: الأمانة.

ثالثاً: الخلافة.

رابعاً: العمارة.

ويمضي الإنسان في الوفاء بهذه المهمة التي خُلِقَ لها من خلال ابتلاء وتمحيص، يكشف معدنه، ويجلو سجاياه، ويقيم له الحجة يوم القيامة أو يقيمها عليه.

والاختلاف سنّة من سنن الله في الحياة، جعله الله صورة من صور الابتلاء والتمحيص، وعاملًا من عوامل النمو والتطور، أو التراجع والتخلف، على ضوء ما يجعل منه الإنسان. فالإيهان والتوحيد يسخّر الاختلاف ليكون قوة من قوى النمو والتطور، والإحسان والإتقان(1).

إذن فَفَهُمُ مهمة الإنسان في حياته الدنيا ونهاية دربه فيها ضرورة لسلامة المارسة الإيمانية. فالمؤمن يدرك ويؤمن أن الموت نقلة من الحياة الدنيا في برزخ يحمله إلى الدار الآخرة، يوم القيامة، يوم البعث والحساب، لينتهي الخلق كلهم إلى جنّة أو إلى نار.

هذا هو موجز مهمة الإنسان في حياته الدنيا، وموجز دربه ومسيرته.

بهذا التصور تكون الصورة واضحة أمام المؤمن، جليّة في مسيرته، لا تختلط عليه الأمور ولا تضطرب. وبمقدار ما يكون هذا التصوّر الإيهاني جلياً، وبمقدار ما تكون المهمة واضحة، والغاية يقينية، بمقدار ذلك كله، وبمقدار صدق الرؤية، تكون المارسة الإيهانيّة أقرب للتقوى وأدنى إلى الصواب.

ولابد من التأكيد على أن منهاج الله يوضح هذه القضية تفصيلًا وبياناً وتأكيداً. من أجل ذلك كله، ومن أجل تحقيق سلامة المارسة الإيمانية، وتحقيق أهدافها كلها، فلابد من أن يقوم النهج والتخطيط على القواعد الأربع التالية:

أولاً: بناء الإيمان والتوحيد والدعوة لهما وحمايتهما في فطرة الإنسان.

ثانياً: المنهاج الرباني دراسةً وتدبراً وإيهاناً وتصديقاً.

ثالثاً: الواقع الذي نعيش فيه ونعمل فيه، ودراسته من خلال المنهاج الرباني. رابعاً: التدريب على ممارسة منهاج الله في الواقع البشري.

ويمكن أن نعتبر أن الأمانة التي يحملها الإنسان في الحياة الدنيا، الأمانة التي

(۱) يراجع كتاب: الشورى وممارستها الإيهانية لتوافر تفصيلات أوسع في موضوع الاختلاف. الطبعة الثالثة، الباب الرابع (ص: ۲۲۹ ـ ۳۰۶).

سيحاسب عليها يوم القيامة ، هي ممارسة منهاج الله في واقع حياة الإنسان. إنها الأمانة في صورتها الواسعة ، في صورتها التي تشمل الصور الأخرى كلها فيها ، تحمل معها أهدافها وجوهرها وصراطها المستقيم .

# ٢ ـ الموامل الرئيسية في الانسان التي تؤثر في الممارسة الايمانية :

ونعود بعد هذا العرض للنقطة الأولى التي ابتدأنا بها هذه الفقرة من هذا الفصل، ألا وهي العوامل التي تؤثر في طبيعة المارسة الإيمانية في ميدان العمل والتطبيق.

ويمكن أن نقسم هذه العوامل إلى مجموعتين للتيسير والتوضيح، وتظل المجموعتان تعملان معاً في وقت واحد، ويظل هنالك تأثير متبادل بين كل عامل وبين العوامل الأخرى في المجموعتين:

أ ـ المجموعة الأولى: وتمثل العوامل الذاتية في الإنسان، العوامل التي تولد معه وتنمو معه، وتتأثر بكل ما تتأثر به إمكاناته وطاقاته، تتأثر بالبيئة والمجتمع وأحداث الحياة. ويمكن أن نعدد فيها العوامل التالية:

أ. 1 \_ الوسع والطاقة: إنه الوسع الذي يهبه الله للإنسان، الوسع الذي تحدث عنه القرآن الكريم. إنه يشمل إمكاناته الذاتية، وقدراته، ومواهبه. إنه الوسع اللذاتي الذي يولد مع الإنسان وينمو معه، ثمَّ تنضمُّ إليه إمكانات من الواقع. ويشمل هذا الوسع المواهب وطاقات الإبداع. هذه كلها تؤلف وسعاً واحداً يحاسبه الله عليه، ويكون مناط التكليف والمسئولية. هذا الوسع، بهذا التصور يؤثر في طبيعة عارسة الإنسان وأعماله.

أ. ٢ ـ المعدن: إنه مجموعة السجايا والطبيعة والأخلاق التي تؤلف جزءاً من شخصية الإنسان. إنها السجايا الذاتية التي تولد وتنشأ معه. إنه المعدن الذي تحدث عنه الرسول عليه في حديثه الشريف:

«الناس معادن كمعادن الذهب والفضَّة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف».

(رواه مسلم)(۱)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب (٤٥) باب (٤٩). حديث (٢٦٣٨)،

هذا المعدن يؤثر في عمل الإنسان، يؤثر في فكره وكلمته، وموقفه وسلوكه.

أ. ٣ - الفطرة والإيهان: إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما سبق أن فصَّلنا في أبواب سابقة.

ب \_ المجموعة الثانية: وهي العوامل التي يكتسبها الإنسان في حياته، فتتولَّد فيه وتنمو معه، وتعمل وتؤثر. ويمكن أن نعدد منها العوامل التالية:

ب. ١ - العلم بمنهاج الله والواقع: ويمكن أن ينضم إليها سائر العلوم التي يكتسبها الإنسان.

٢ ـ النية: وقد سبق أن تحدثنا عنها.

ب. ٣ ـ التصوّر الإيهاني والفكر: كما عرضناه سابقاً وكما ينمو مع الإنسان. ب. ٤ ـ الحالة النفسية وصياغتها: كما عرضناها سابقاً، وكما تتولّد مع

الإنسان.

هذه العوامل كلها لا يمكن فصل بعضها عن بعض، ولا فصل مجموعة عن مجموعة. إنه يقوم بينها تأثير متبادل من ناحية، وكل عامل منها له تأثيره المباشر على عارسة الإنسان. وتصبح هذه المهارسة ممارسة إيهانية إذا صاغ التوحيد والإيهان هذه العوامل كلها، وصاغ دورها وتأثيرها، ونظم العلاقة والتأثير المتبادل بينها. عندما يحتضن الإيهان والتوحيد هذه العوامل كلها، فيمدّها بالغذاء والريّ، ويرعى نموها، عندئذ ينطلق منها العمل الصالح، وتنطلق المهارسة الإيهانية، تحمل خصائصها الإيهانية.

#### ٣ . اتجاهان لفرائز الانسان وطاقاته :

لا يوجد في الإنسان قوتان منفصلتان واحدة للخير وواحدة للشر، يدور الصراع بينهما في داخل الإنسان أو خارجه. كلا! إن في الإنسان غرائز وسجايا وطبائع، أو سمّها ما شئت، وضع الله كل واحدة منها في كيان الإنسان وبنائه لتؤدّي مُهمّة محدّدة في الحياة الدنيا: الغريزة الجنسية، حبّ الأبوين، حب المال، حبّ سائر شهوات الدنيا، الخوف، وغير ذلك مما يحسّ به الناس جميعاً في عواطفهم وفكرهم، وما يدفعهم إلى هذا السلوك أو ذاك.

الباب الثالث

وفي الفطرة السليمة، حيث يكون الإيهان والتوحيد أهم قواها وطاقاتها، تتوازن جميع الغرائز موازنة عادلة أمينة من ناحية، وتنطلق كل غريزة في اتجاهها الصحيح الذي خُلِقتُ لأجله، لتتعامل مع واقع الحياة وسننها، مع سنن الله في الحياة الدنيا بين ابتلاء وتمحيص ودفع وعطاء، لتحقّق غايتها ومهمّتها.

في هذه الحالة يظل التوحيد يروي هذه الغرائز والقوى ريّاً متعادلاً ويغذّيها غذاءً متوازناً، فتنمو كلها على قدر أمين عادل، لا تطغى واحدة منها لتتجاوز حدودها ومهمتها، ولا تضمر أخرى لتجفّ فتفقد دورها وميدانها. في هذه الحالة تعمل طاقات الإنسان وغرائزه كلها في صورة متوازنة عادلة أمينة.

هذه الحالة هي حالة الخير والصلاح، حالة البر والتقوى، في أحسن صورها، وذروة عطائها، وجمال إحسانها. في هذه الحالة يعرف الإنسان أكرم معاني الإنسان، يعرف نفسه، يعرف ربَّه وخالقه ومولاه، يعرف دربه، يعرف السعادة الحقيقية في حياته الدنيا، يعرف أصدق علاقاته مع الناس.

في هذه الحالة يكون الإيهان والتوحيد نبعاً غنيّاً، وفيضاً ممتدّاً، وريّاً دائماً، حتى إنّك لتلمس الإيهان في الكلمة والموقف والسلوك. في هذه الحالة يخشع الإنسان لله خشوعاً وإنابة وإسلاماً.

ويحافظ الإنسان على هذا الخير بمداومة الصلة مع الله، بالذكر الممتد كله، وكذلك بالعمل الصالح الممتد: ذكر لله ممتد، وعمل صالح ممتدّ في واقع الحياة.

فإذا انقطع من حياة الإنسان هذا الذكر، وإذا مال الإنسان إلى عمل فاسد طالح، مضت عليه سنّة الله في الحياة فتُنكَتُ نكتة سوداء على قلبه. فإذا لم يتب وتابع غيه توالت نكتة بعد نكتة، حتى يغشى الرانُ قلبَ الإنسان، ثمَّ يزيد حتى تتعطل فيه قوة السمع والإبصار وصدق الإدراك، فيقع في الكفر والشرك.

عندئذ ينقطع الريُّ العادل المتوازن والغذاء الصادق الأمين، فتنمو عريزة أو طاقة فيه نموًا زائداً، وتضمر أُخرى. فتنمو الغريزة الجنسية مثلاً لتندفع في مجرى ضالً في المدينة على المنان في الفاحشة، وينغمس في شهوته انغياس إثم ومعصية تصادم الفطرة وتصادم سنن الله في الكون. وينمو حبُّ الوطن مثلاً ليصبح عصبية جاهلية

مؤذية مفسدة، لا تنسجم مع سلامة الفطرة وتوازنها، ثم تتحول إلى عدوان وظلم وفساد، ثم تلتهب الأرض حروباً ومجازر. وكلهم قد يدعون إلى السلام، وأبواب السلام أوصدتها شهوات طاغية وجاهلية مستحكمة. وقد ينمو حب الوالدين حتى يعلو على حب الله، فيصبح حب الوالدين غير نابع من طاعة الله، غير منسجم مع الفطرة السليمة، مصادم للتوحيد والإيهان. فإذا هو عصبية جاهلية لا تنشر إلا فتنة وفساداً. وقس على ذلك سائر الغرائز والطبائع والسجايا والقوى.

في هذه الحالة تنحرف هذه الطاقة أو تلك مندفعة في مجرى شر وفساد، حتى تتكون منها قوة للشر.

فقوة الشّر في الإنسان إذن هي انحراف هذه السجية أو تلك، هذه الغريزة أو تلك، هذه الغريزة أو تلك، هذه القوّة أو تلك، انحرافها في مجرى فاسد من الشّر، بعد أن تنمو نمواً زائداً تفقد معه الموازنة الأمينة في كيان الإنسان وبنائه.

من هذا التصوّر نستطيع أن نفهم بصورة أكثر تناسقاً معنى الآية الكريمة: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا لِي اللَّهِ الْكَرِيمة عَلَى اللَّهِ الْكَرِيمة عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَرِيمة عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

وكذلك حديث رسول الله ﷺ:

«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينصرانه، كها تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسُّ من جدعاء؟» قالوا: يارسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم على تعملون» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود) (۱)

﴿ونفس وما سوّاها﴾: أي خلقها سوية على الفطرة التي فطر عليها عباده كلهم، تحمل الإيمان والتوحيد، والغرائز والطاقات يوجهها التوحيد.

﴿ فَأَلَهُمهَا فَجُورِهَا وَتقواهَا ﴾: فأرشدها إلى النجدين لتكون مسئولية الإنسان أي النجدين يختار. وتؤكد الآيتان بعدها هذه المسئولية ونتائجها. ﴿ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسًاها ﴾ هي مسئولية الإنسان أن يزكي نفسه ويسلك سبيل التقوى بعمله ،

(۱) البخاري في كتاب الجنائز والقدر والتفسير. ومسلم في كتاب القدر حديث (۲۱۳۹) وأبو داود: كتاب السنة (۳۶). باب (۱۸). حديث (٤٧١٤).

ولو سلك غير ذلك بالعمل غير الصالح فهي مسئوليته التي يحاسب عليها. والذكر والعمل الصالح هما سبيل تزكية النفس:

﴿ قَدْأَفْلُتُ مَن تُزَكِّن ﴾ (سبح: ١٥،١٤)

﴿ أَلَمْ عَبْمَلُ لَهُ مِينَيْنِ فِي وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ فَ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد: ٨ - ١٠)

ويظل الإنسان يجاهد في نفسه ليرقى درجات أعلى في التزكية، ولينال من رضاء الله. ويمضي هذا كله على قدر من الله غالب، ومشيئته ماضية، وحكمة ربّانية، وعلم منه سبحانه وتعالى يعطي منه ما يشاء لعباده.

## ٤ - خصانص الممارسة الايمانية والعمل الصالح :

#### أ ـ بداية الممارسة الإيمانية .

تبدأ المارسة الإيهانيّة في حياة المؤمن من لحظة تلفظه بالشهادتين والإقرار بهما، ثم تمتد في حياته كلها حتى يواريه الموت، من خلال ابتلاء وتمحيص له في الحياة الدنيا حتى تقوم له الحجة أو عليه في الدار الآخرة يوم الحساب.

#### ب ـ النية :

تقوم المارسة الإيمانية في حياة المؤمن على أساس النيّة الطاهرة المبرأة من الهوى والشهوات، وعلى أساس ردِّ الأمور إلى منهاج الله ردّاً أميناً يقوم على الإيمان وصفائه، والحلم، والخبرة، والاختصاص والمسئولية ولقد سبق الحديث عنها في أكثر من موضع في هذا الكتاب.

#### جـ الشمول :

تمتد المارسة الإيمانية في شمولها لتضم حياة المؤمن وميادينه، وحياة الأمة وميادينها، في جميع الظروف والأحوال، ومع جميع الناس من مؤمنين ومنافقين وكافرين.

## د ـ البد، بالنية والشعائر والأذكار :

تبدأ المارسة الإيهانية بالنيّة والشعائر التعبدية مع المضي إلى جميع ميادين التكليف والمسئولية: من أُسرة وعائلة وأرحام، ومجتمع وأمة، والإنسان عامة في الأرض.

#### هـ العـلم :

إن سلامة المهارسة الإيهانية تتطلب توافر العلم بمنهاج الله والواقع، وتتطلب من الأمة والدعوة توفير التدريب الأمين على ممارسة منهاج الله في الواقع البشري، حتى ينطلق كل مؤمن في أداء دوره وأمانته مع نفسه وأسرته وأرحامه، وتربية أبنائه، ورعاية زوجه، وحماية أمته، ودفع الخير إلى حياة الإنسان في الأرض، ومقاومة الفساد والإفساد والشر كله، والعدوان والطغيان. والإنسان بطبعه يحتاج إلى التدريب والإعداد.

#### و ـ النمو والتطور :

المارسة الإيهانية جهد بشري، فإذا توافرت الشروط السابقة كلها أصبح هذا الجهد البشري قابلاً للنمو والتطور، على نهج صالح وأهداف كريمة. وجميع خصائص المارسة الإيهانيّة تدفع إلى نموّ الجهد البشريّ وتطوره من خير إلى خير على نهج كريم. ولكننا نبرز هنا أربع خصائص لأهميتها المباشرة في النمو:

و. ١ - الثوابت الإيهانية: وجود ثوابت راسخة في حياة المؤمن وحياة أمته من قواعد الإيهان والدين. وتمتد هذه الثوابت في كل ميادين الحياة لتضع أسس نمو الجهد البشري وتطوره.

و. ٢ ـ المداومة والاستمرار على المهارسة الإيهانية والعمل الصالح، وإن كان قلملاً:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على الحب الأعمال إلى الله تعالى (رواه مسلم)(١)

وفي رواية أُخرى لمسلم عن عائشة: «ياأيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يملّ حتى تملّوا. وإن أحبّ الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلّ»(").

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۲). باب فضيلة العمل الدائم (۳۰) حديث (۲۱۸ /۷۸۳).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والكتاب والباب. حديث (٧٨٢/ ٢١٥).

و. ٣ - الإتقان والإحسان: يرسِّخان نهج المهارسة الإيهانية، ونهج النمو والتطور، والإحسان الذي كتبه الله على كل شيء هو أساس الإتقان، والعدل في الأمور كلها هو نهج الإحسان وسبيل النمو والتطور:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ .... ﴾ (النحل : ٩٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ نَهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْ

وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن رسول الله على ، قال : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليُحِدُّ أحدكم شفرته . وليرح ذبيحته » (رواه مسلم)(۱)

والإحسان هو إتقان العمل على ما أمر به الله، وعلى نهج الإيهان والإسلام.

و. ٤ - المبادرة الذاتية: تحمل المهارسة الإيهانية حوافزها من الإيهان وصدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذه كلُها توفر المبادرة الذاتية مع طاقة كبيرة تحملها. والمبادرة الذاتية وطاقتها تدفع العمل الصالح لينمو ويتطور، على نهج كريم وخير واسع.

## ز ـ الموازنة الإيمانية :

الموازنة العادلة الأمينة القائمة على ميزان رباني عادل أمين دقيق، ميزان منهاج الله، حتى يتجنّب المؤمن المغالاة من ناحية والعجز من ناحية أُخرى. والموازنة الأمينة تدفع النمو والتطور كذلك.

#### د ـ استیعاب الوسع :

تستوعب المهارسة الإيهانية وسع المؤمن وطاقته، حتى يحقق هذا الاستيعاب سائر خصائص المهارسة الإيهانية: الإحسان والإتقان، المداومة والاستمرار، النمو والتطور، المبادرة الذاتية، وحتى ينشأ التعاون بين المؤمنين.

#### ط ـ التماون و الجماعة ؛

إنها من الخصائص الهامة في المهارسة الإيهانية، وتقوم متهاسكة مع سائر (١) صحيح مسلم:كتاب الصيد والذبائح (٣٤). باب (١١). حديث (٥٧/١٩٥٥).

الخصائص. ولا يكون التعاون إلا على البّر والتقوى، ولا تقوم الجماعة إلا على الحق. ﴿ . . . وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَكَالُمُدُونَا وَالنَّقُواْ اللّهَ إِنَّا اللّهَ الْإِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

وعن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: ياأيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله على فينا فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستَحلف، ويَشهد الشاهد ولا يُستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشيطان، عليكم بالجهاعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن» (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب) فذلك المؤمن»

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يد الله مع الجماعة».

(رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب)

قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل العلم والفقه والحديث. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت عليًّ بن الحسن يقول: سألتُ عبدالله ابن المبارك من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان، فقال عبدالله بن المبارك: أبو حمزة السكريّ جماعة. قال أبو عيسى: أبو حمزة هو محمد بن ميمون، وكان شيخاً صالحاً. وإنها قال هذا في حياته عندنا().

وإنها ذكرنا ذلك لنبين أن الجهاعة ليست عدداً، ولا تجمعاً على ضلالة، أو جهل، أو باطل، أو عجز، أو ظلم. ولقد شرحنا بعض ذلك في كتاب الشوري وممارستها الإيهانية ('). ونوجز ذلك كله هنا بقولنا إن الأصل أن يكون المسلمون أمة واحدة. والجهاعة فيها من يتبع الحق أو ما هو أقرب للحق. وليس التمييز في موقف فحسب،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي. الجامع الصحيح. كتاب الفتن (٣٤). باب (٧). حديث (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والكتاب والباب. حديث (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح سنن الترمذي في شرح الحديث (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٤) الشورى وممارستها الإيهانية للمؤلف. الباب الثالث الفصل الرابع. البند (٤). ص (١٨٦) - ١٨٦).

وإنها هو في النهج الذي ترسمه الجماعة ليعين على تحري الحق أوما هو أقرب للحق. على المراقب المراقبة الإيمانية والمتابعة .

وتبرز أهمية ذلك في دراسة العمل والمارسة على أسس سليمة صادقة. فبغير الإشراف والمراقبة والمتابعة لا تتوافر أسس الدراسة والتوجيه، ولا تتوافر الحقائق والمعلومات.

#### كـ النصيحة والتوجيه :

قاعدة أساسية حتى جعل رسول الله على الدين النصيحة في حديثه المشهور: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي على قال: «الدين النصيحة». قلنا لمن يارسول الله؟! قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم».

(رواه الخمسة)(١)

## ل ـ التذكير والمحاصبة والتقدير :

وذلك لتوفير وقفة إيهانية يراجع بها المؤمن نفسه، ويدرس عمله ونهجه، ويقدر مواقف وسلوكه، ليعرف مدى مطابقتها لمنهاج الله. وذلك ضمن مسئولياته واختصاصته وأمانته، وفي نطاق وسعه وطاقته وحدوده وكذلك يجب أن تقف الجهاعة وقفة الإيهان والمحاسبة والتقويم وقفات دورية، وتقوم الأمة كلها كذلك من خلال أجهزتها ومؤسساتها لمراجعة نشاطها وتقويمه.

#### م ـ دراسة الخطأ و معالجته :

وذلك في المدرسة الإيمانية حيث تستفيد الأمة والفرد من معالجة الأخطاء لتصح المسيرة، ويصدق النهج، وينمو العمل ويتطور من خير إلى خير، دون أن تدفع الدراسة هذه إلى خطأ أكبر أو إلى امتداد فيه.

## ن ـ تجميع الخبرات يؤلف زادا ناميا:

تتميّز المارسة الإيمانية بأنها تجمع الخبرات زاداً نامياً على النّهج الإيماني المعروض، (١) صحيح البخاري. كتاب الإيمان (٢). صحيح مسلم. كتاب الإيمان (١). باب (٢٣). حديث (٥٩/٥٥). يراجع كتاب الشورى وممارستها الإيمانية عن النصيحة. الباب الثالث، الفصل الثاني. (ص: ١٣٩ ـ ١٤٩).

بين شورى صادقة ونصيحة واعية، ودراسة أمينة، وتقويم عادل، ومعالجة حكيمة، فتنتقل الخبرات من جيل إلى جيل في مدرسة التوحيد الممتدة في الأرض والزمن.

#### س ـ النمج والتنطيط :

تتميز المارسة الإيمانية والعمل الصالح بجمع الجهود والطاقات المؤمنة على نهج إيماني واع ، وتخطيط مدروس يقوم ذلك كله على أساس من منهاج الله والواقع . ويقتضي النهج والتخطيط صدق النية أولاً ، ورسم الدرب، وتحديد الأهداف، ورد ذلك كله إلى منهاج الله على ضوء الواقع الذي يُدرس من خلال منهاج الله دراسة منهجية واعية . هذا النهج والتخطيط ينفي الارتجال وردود الفعل، ويغلق أبواب الظنون والتأويلات، ويوحد النية والعزيمة ، ويوحد الدرب والمسيرة إلى أهداف جلية عددة . فتتوحد الجهود على صفاء وقوة وإيهان .

#### ع ـ الشورم الإيمانية :

تكون الشورى الإيهانية من أهم خصائص المهارسة الإيهانية. وهي صفة جامعة لكثير من الخصائص السابقة: من نصيحة ورأي وموازنة وإشراف وتقويم ومعالجة للخطأ وغير ذلك مما ذكرناه أعلاه.

وحين يمضي المؤمن في مصاحبة منهاج الله ، قرآناً وسنة ، صحبة منهجيّة ، صحبة عُمر وحياة ، فإنه يجد الخصائص التفصيلية للعمل الصالح ، وللمهارسة الإيهانية ابتداء من نجوى النفس إلى بذل الروح والمال في سبيل الله . في منهاج الله نجد أدق التفاصيل للمهارسة الإيهانية ، ونجد أوسع الشمول ، مرتبطة كلها بالتوحيد والإيهان على نهج ربّاني معجز ، مما لا نستطيع جمعه كله هنا (۱) .

وما هدفنا هنا إلا تقديم الإشارة، والتذكير بأهم الخصائص العامة، والتذكير بمنهاج الله، ليعكف المؤمنون عليه دراسة وتدبراً ووعياً، وإيهاناً وتصديقاً، وعملًا وعلمًا وممارسة.

(١) يراجع كتاب الشورى وممارستها الإيهانية ط٣ حيث تعالج معظم هذه القضايا بتفصيل أوسع مع الأدلة من الكتاب والسنة. ففيه فصول مستقلة عن الرأي، النصيحة، السمع والطاعة، البيعة، النية، الإختلاف، الموازنة، الإنسان بين الخطأ والصواب.

مع هذا العرض الموجز للمارسة الإيهانية نجد شدّة ارتباط كل نقطة بالتوحيد، حتى كَأنَّ كلَّ نقطة تنبع منه وترتوي من فيضه. ونجد كذلك شدة ارتباط كل نقطة بسائر النقط الأخرى، وارتباطها كلها بالمنهاج الرباني، بالتوحيد، بالإيهان.

إن التوحيد الحقّ ليس مجرّد تصوَّر فكريِّ، وتأمَّل من مقاعد الراحة والاسترخاء. النافر عيد يبرز في صفائه ونقائه في ميدان المارسة الإيهانية، في جميع ميادين الحياة. إنه مع المعاناة النفسية والفكرية والجسدية، إنه مع السعي والراحة، والسفر والإقامة، والصحة والمرض، والغنى والفقر، والقوة والضعف، إنه مع الجهاد في سبيل الله، إنه مع الإنفاق على الرغم من الحاجة، إنه عمل يبتدىء بالنيّة في همسة ضمير ونجوى نفس، ويمتدُّ إلى بذل الروح في سبيل الله، كها ذكرنا قبل قليل.

وجميع هذه الأعمال تفقد بريقها وجمالها وعظمتها حين تفقد صلتها بالتوحيد. إن العمل هو نفسه: صدقة هنا وصدقة هناك: فهذه صدقة قليلة خرجت بنية صادقة ، بارك الله فيها وتقبلها وضاعف أجرها، وتلك صدقة كبيرة خرجت لدنيا، فمحقها الله، ومانال صاحبها إلا وزراً وخسراناً. شتان بين عمل يصوغه التوحيد ويوجهه التوحيد، وعمل صاغته الشهوات ودفعه الهوى. الأول خير وصلاح وبركة في الدنيا والآخرة، والثاني شر وفساد في الدنيا وخسران في الدنيا والآخرة. وتمتد هذه القاعدة إلى كل ميادين الحياة: السياسية والاجتماعية وغيرهما.

إن التوحيد هو قضية الإنسان الكبرى في كل زمان وكلِّ واقع، ولكن حاجتنا إليه في واقعنا اليوم ورددنا أمورنا إلى منهاج في واقعنا اليوم أكثر من أي أمر آخر! لو تفحصنا واقعنا اليوم ورددنا أمورنا إلى منهاج الله، إلى إشراقة التوحيد وجمال الإيهان، لو فعلنا ذلك لهالنا الأمر، ولأدركنا شدة حاجتنا إلى التوحيد ليكون أساس كل خطوة.

كم من مظهر مُغر، وزُخْرف جَذَّاب، وراية بَرَّاقة جمعت الناسَ على ما زيَّنتُه شياطين الإنس والجنَّ. وما صحا الناس على الفتنة التي وقعوا فيها إلا بعد عشرات السنين. وكان أيسر عليهم لو ردُّوا الأمر إلى قواعد التوحيد من أوله، فنجوا ووفَّروا على أنفسهم الجهد والوقت، وربحوا بدلاً من أن يخسروا، وانتصروا بدلاً من أن يُمرَموا.

إن معظم أسباب الخلاف والشقاق والتدابر في واقعنا اليوم تعود إلى انقطاع مدد التوحيد عن كثير من المواقف والآراء، والمناهج والسلوك. لقد أصبح الميزان لدى كثير من الناس يرتبط بصاحب العمل أو القول أو النهج. فإن كان القول لفلان قبلناه ولو كان مخالفاً لدين الله، وإن كان لفلان رفضناه ولو كان من صميم منهاج الله. هذا نموذج واضح في واقعنا وتاريخنا الحديث. وربها كانت الأمثلة أكثر في التاريخ الممتد وفي حياة الشعوب الأخرى.

لقد أقام الناس لأنفسهم أوثاناً من أهوائهم، وأحزابهم، وسادتهم وأقربائهم، وعائلاتهم، وأوطانهم، ومصالحهم، حتى اختلطت الأمور في زحمة الأوثان، وشوهت الصورة في صراع الأوثان وصراع عبيدها، وغابت أصوات الخير حين علاها ضجيج الأوثان والقطعان، وزاد الظلم بين الناس حين غاب الميزان وفقدت الموازنة.

وغاب كثير من الناس تحت تأثير الخدر والسكر الذي دفعتُه الأوثان في العروق، حتى انطفأ الوعي في سكرة الأحلام، وغرور الأماني، وظلمة الشرك. فانطلق الناس يتلمسون الأعذار للباطل ويدعمونه ويقبلونه، واختلطت الموازين، حتى اعتاد الناس هذا السوء أو ذاك شيئاً فشيئاً، وعلى مراحل أو في دفقة مفاجئة.

لو أردت أن أوجز جميع مشاكل واقعنا اليوم في جميع ميادين الحياة، لقلت إنها اضطراب التوحيد، واختلال التصور. إن حقيقة معركتنا اليوم هي التوحيد، هي دعوة القلوب إلى التوحيد بصفائه وصدقه، هي إعلان التوحيد والدعوة إليه، وانطلاق الجهود في الدعوة والتربية والتوجيه، وفي بناء أفضل الأساليب وأصدق المناهج لتثبيت الإيهان والتوحيد في القلوب، ولإعادة الفطرة إلى سلامتها وطهارتها، إلى تقواها، ليخنس فجورها، وإلى صفائها ليهدأ اضطرابها.

إن قضية التوحيد هي تاريخ الإنسان على الأرض منذ بعث الله للناس أول رسول يدعو إلى التوحيد. ويمضي تاريخ الإنسان يحمل هذه القضية العظيمة حتى لتجد تاريخ الإنسان في جوهره هو صراع بين التوحيد والشرك.

إنّ التوحيد هو قضية الإنسان على الأرض، إنها تاريخه، إنها محور صراعه إنها محور الرسالات كلها، ومهمة الأنبياء والرسل كلهم.

إن قضيتنا في فلسطين هي قضية التوحيد والإيهان. إن أي تصور سياسي أو اقتصادي أو اجتهاعي أو قانوني أو تاريخي لا ينبع من قضية التوحيد والإيهان، من قضية الإسلام، من قضية هذا الدين العظيم، دين الله، يكون تصوراً باطلاً. إن التوحيد، الإيهان، الإسلام، هو التصور الحق الشامل لقضية فلسطين، ومن هذا التصور ينبع تصور الجوانب الأخرى من مظاهر القضية.

وقضيتنا في أفغانستان هي قضية التوحيد. ولقد انطلقت القضية منذ بدايتها صراعاً بين توحيد وشرك، وبين إيهان وكفر. وقضيتنا في الفلبين، وفي الهند وكشمير، وفي أقطار أفريقيا الإسلامية، وأقطار آسيا الإسلامية، وفي الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا، قضيتنا في جميع بقاع الأرض هي قضية واحدة لا ثاني لها، إنها قضية التوحيد.

وحين نتخلى عن قضية التوحيد فإننا خاسرون مهما رفعنا من شعارات، حتى لو كانت شعارات إسلامية تحمل كل الزخارف والأصباغ. إن هذه الزخارف والأصباغ والشعارات لا تقدم شيئاً عند الله ولا تؤخر، إنه الجوهر، إنه الحقيقة، الجوهر والحقيقة هما اللذان يزنان عند الله.

إن جميع قضايانا يجب أن تكون جزءاً من التوحيد والإيهان. إننا يجب أن نتقدم إلى العالم بهذه القضية، صادقين فيها مع الله، صادقين فيها مع أنفسنا، صادقين مع أهل الأرض والناس جميعاً. إن هذه القضية هي أساس علاقتنا مع الناس، هي أساس اللقاء والافتراق، هي أساس الدعوة والبلاغ. إن التوحيد هو أساس قوتنا، فها بال الكثيرين يستحون من إعلان دينهم، وإعلان تمسكهم بالتوحيد والعبودية لله، والولاء الخالص، لله.

يحاول بعض المسلمين أن يدخل في مجاملات على حساب ولائه لله، وعبوديته لله، على حساب التوحيد الخالص وقواعده، والإيهان وأسسه، والدين ومنهجه.

لابد من أن نؤكد قضية أساسية. إن قضية التوحيد يقف الإسلام منها موقفاً حاسبًا حازماً، لا مهادنة فيه ولا مواربة ولا مداراة. لابد من عرض التوحيد بكل جلائه ووضوحه عرضاً قرآنياً ربانياً. عندما يعرض القرآن الكريم قضية الكفر والإيهان تأتي

الآيات الكريمة جليّة حاسمة قاطعة. واستمع إلى قبسات من آيات الله تجلو القضية:

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنْتِ اللّهِ وَاللّهُ تَشْهِدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَهُلَ الْكِنْكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهُ كَذَاءٌ وَمَا اللّهُ بِغَنهِ إِعْمَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنْ عَامَنُوا إِن عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كَفِرِينَ فَى وَكَيْفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

فصل حاسم، ومفاصلة حازمة بين الإيهان والكفر: ﴿اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ الله وأنتم مسلمون ﴾. وكذلك: ﴿... إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيهانكم كافرين ﴾. وكذلك: ﴿وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ... ﴾.

مواقف حاسمة يجب أن يقفها المؤمن، مواقف حاسمة مع أهل الشرك والكفر والنفاق، مواقف حاسمة في كل ما يتصل بالإيهان أو ينبع عنه، أو يُبنى عليه، ليظل الإيهان والتوحيد يصوغان للمؤمن رأيه وموقفه، وكلمته وخطوته.

لا مجال في دين الله للمساومة على العقيدة وما يرتبط به من سلوك ومواقف وديار وثر وات.

أما بين المؤمنين أنفسهم، مع الأهل والأزواج والأولاد، مع الأرحام المؤمنين، فلا مجال هناك لمفاصلة في الموقف والكلمة والسلوك. فكلهم مؤمنون، يخضعون كلهم لمنهاج الله ويهارسونه في واقعهم، فهذا هو أساس الموازنة والتقدير. وإنها هي تعامل وتعاطف، أو نفور وخصومة، مما مضت به سنة الحياة مع الناس. فهنا تقوم المعاناة بين العواطف والمواقف، وبين المودة والحاجة. وكل ذلك في إطار الدين والإيهان، مما يدفع المؤمن ليوازن ويقارن، وليجاهد في نفسه. أيفعل هذا أو ذاك! فهنا حيث لا يقتضي الموقف مفاصلة بين إيهان وشرك، وإسلام وغير إسلام، هنا يأتي أمر الله على صيغة أخرى، تجمع بين عاطفة القربى وسلامة الموقف. هنا يأتي أمر الله: ﴿... فاتقوا الله ما استطعتم ... ﴾!

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لِّكُمْ فَأَحَدُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَعَلَيْهُ وَتَصْفَحُوا وَتَعَيْفِرُوا فَإِنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَبِّحِمُ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِي اللَّهُ عَنْفِرُوا فَإِنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَبِّحِمُ اللَّهِ عَفُورٌ رَبِّحِمُ اللَّهُ عَنْفُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمَ عَنْفُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

هذه الأيات من سورة التغابن تعرض موقفاً من مواقف المهارسة الإيهانية يختلف كليّة عن الموقف الذي تعرضه الأيات من سورة آل عمران. فالآيات من سورة آل عمران تنص: ﴿ . . . اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ . وأما في سورة التغابن : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم . . . ﴾ . وواضح من الآيات أن سورة آل عمران تعرض موقفاً يرتبط بالإيهان والتوحيد ، مما يتطلب مفاصلة حاسمة ، لا ضعف فيها ولا لين . وأما في سورة التغابن فهو موقف بين المؤمنين أنفسهم ، موقف يحمل عاطفة القربى والرحم ، والأزواج والأولاد ، والأموال والثروات . معاناة تنبع من طبيعة الإنسان التي خلقها الله وهو أعلم بها فجاء أمر الله يراعي ذلك كله ، ويطلب من المسلم قدر وسعه وطاقته ، وكل موقف يقفه هو في حدود الإيهان .

وتذهب بعض كتب التفسير إلى أن الآية من سورة آل عمران منسوخة بالآية من سورة التغابن. وبعضهم ينكر النسخ ولكن يوفّق بين الآيتين بطريقة مثل: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم.

ولكننا نرى أنه لا نسخ في الآية. ذلك لأن كل آية تعالج موقفاً يختلف عما تعالجه الآية الأخرى، وتعرض ميداناً للمهارسة الإيهانية يختلف عن ميدان الآية الأخرى. ففي سورة آل عمران تبحث الآية الموقف مع أهل الكتاب، موقفاً يرسم العلاقة بين الإيهان والكفر. أما في سورة التغابن فتعرض الآيات أجواء الأسرة المسلمة، حيث تمر مواقف يعاني فيها المؤمن بين أكثر من قوة تشده، وأكثر من عاطفة تدفعه، فتقوم التقوى عندئذ على قدر استطاعة المسلم في أن يوازن وأن يعفو ويصفح. إنها تتطلب من المؤمن أن يغالب شيئاً من طبيعته. إنها تطلب منه أن ينفق فيغالب ما في النفس من شعّ ، وتطلب منه أن يعفو حين يجد في نفسه العفو قاسياً عليها. وقدرة الناس من شعّ ، وتطلب منه أن يعفو حين يجد في نفسه العفو قاسياً عليها. وقدرة الناس

الباب الثالث

تتفاوت في هذه الميادين: ميادين كظم الغيظ، والعفو، والصفح، والمغفرة، والصبر، وكثير غير ذلك.

ولما تغيّر الموقف تغيّر التوجيه وتغيّرت التكاليف. وبمثل هذه الرحمة الربّانية يمضي توجيه منهاج الله للمؤمنين في ممارساتهم الإيهانية، في جميع ميادين الحياة، توجيهاً نابعاً من التوحيد، متصلاً به، لا ينفصل عنه أبداً.

## الخاتمت

يجابه المسلمون اليوم، في كل قطر من أقطارهم، أخطاراً حقيقية تهدد وجودهم، وتجابه المسلمون اليوم، في كل قطر من أقطارهم، أخطاراً بعد ظلم، تلتقي فيه أطماع الدول المعتدية في الأرض كلها.

ويقف المسلمون أمام هذا كله في حيرة وارتباك، يبذلون ما يستطيعون لدفع الخطر والعدوان. وفي وقفتهم هنا أو هناك ردود فعل وارتجال أكثر مما فيها نهج وتخطيط ووعى. وفيها افتراق وشتات أكثر مما فيها تقارب ولقاء.

ومع مضيّ السنين حتى اليوم، ومع الجهد والبذل، نجد أن الخطر يشتد، والدماء تنزف، والعدوان يكشر عن أنيابه في عدوان صريح وظلم مذهل.

وقد يحسب بعضهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى للكافرين والمشركين، ولأهل الكتاب عدداً ونفيراً، ومالاً كثيراً، وقوة وعدة، حتى استطاعوا أن يغلوبنا. إن هذه الصورة غير دقيقة ولا هي أمينة. فإن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين في الأرض أوسع عطاء: أعطاهم العدد الكبير حتى زاد عددهم عن ألف مليون. وأعطاهم الموقع الوسط الذي يتنافس عليه جبابرة الأرض كلهم عبر التاريخ، وأعطاهم أغنى الشروات والكنوز في باطن الأرض وظاهرها. أعطاهم كل هذا حتى لم يعد عذر للمسلمين في تقصير وعجز. وأعطاهم أعظم عقيدة لدى الإنسان وأصدقها.

إلا أنه الجهد المبذول والجهاد المطلوب، فذلك هو موضع العجز والتقصير. فها كان للأعداء من شيء يمتازون به إلا أنهم أخرجوا الكنوز من الأرض وسخروها لمصلحتهم، وجابوا الآفاق واكتشفوا عالماً بعد عالم، ونهضوا إلى الأرض والأجواء يشقّون فيها سبل التقدم المادّي.

وسنة الله في الكون جعلت مصادر الكون مفتوحة للإنسان، مفتوحة لكل من يبذل ويعاني ويجاهد. لا ينحصر عطاء الله ونعمته على فئة دون فئة. وإنها هي محصورة فيمن ينهض ويبذل ويجاهد، فيمن يسعى السعي الصادق:

﴿ كُلَّانُّمِذُ هَنَوْلَاءٍ وَهَنَوُلآءٍ مِنْ عَطَلَةِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾. (الإسراء: ٧٠)

وأمام هذه الأخطار والأهوال نجد أن من واجبنا أن نقرر الحقيقة الهامة، وهي أن التوحيد الصادق إيهاناً وتصوراً، وفكراً وعاطفة، وعلمًا وزاداً، وممارسة في واقع الحياة، هذا التوحيد هو مفتاح كل سبيل للنجاة، وأساس كل خطة ونهج، وسعي وجهاد.

قبل أن يصدق التوحيد في القلوب وفي واقع حياة المسلمين، فستظل كثير من الجهود ضائعة، وكثير من السعى غير مثمر.

ففي صدق التوحيد، حين يراه الله سبحانه وتعالى في القلوب وفي العمل، أمل برحمة الله، ورجاء بنصره، وفيه أيضاً نور يشق الظلمات ويهدي إلى صراط مستقيم، وفيه جمع لقوى متناثرة، وحشد لعدّة ورجال.

في واقع المسلمين اليوم اضطراب في تصور التوحيد، اضطراب يبتدىء من حيرة وشك، ويمتدُّ حتى تعجَّ به الفلسفة. وبين هذا وذاك ممارسات خاطئة في واقع المسلمين.

لقد عرضنا في أحد الفصول من هذا الكتاب نهاذج الانحراف عن التوحيد، حتى يتيسر للقارىء الكريم أن يستعرض ما يمر به المسلمون اليوم، فيقيس حاضراً على ماض، ويرد ذلك كله إلى منهاج الله، ليميز الحق من الباطل.

وإذا كان التوحيد، كما نفهمه من كتاب الله وسنة رسوله، هو مفتاح الحلول لشكلاتنا وقضايانا، وهو باب النجاة من الأخطار والأهوال التي أحدقت بنا، فلابد إذن من أن نختم بحثنا هذا بموجز نحدد فيه أهم الأسس التي يجب أن ننطلق بها في جميع ميادين حياتنا، وخاصة في ميادين البناء والتربية، وميادين الإعداد والتكوين. ومع كل أساس نذكره نستطيع أن نستنتج مدى تقصيرنا في تحقيقه في واقعنا اليوم، ومدى انتشار هذا المرض أو ذاك، حتى تنجلي عيوبنا للمؤمنين الصادقين الذين يريدون حقاً علاج الأمراض. ونورد أدناه أهم هذه الأسس التي سبق عرضها في بحثنا هذا، والتي نعيدها ونكر رها لأهميتها:

## ١ - الإيمان والتوهيد هما القضية الأولى في حياة على إنسان والمقيقة الكبرى في الكون كله :

وهي قضية الفطرة أولاً ، وهي الهدف الثابت الأول للدعوة الإسلامية ، الهدف الممتد مع الدعوة في كل مراحلها ، وهي رسالة الأنبياء والمرسلين . فلا يجوز أن

يعلو عليها في حياة المؤمن قضية أُخرى أبداً.

لا بد للداعية أن يثير هذه القضية مع أدلتها من منهاج الله ومن حقائق الواقع البشري ، حتى يشعر من تدعوه بخطورة الأمر وجدّه ، وحتى تشدّ انتباهه وتحرّك طاقاته وتوقظ وعيه ، فيلتفت إليك ويصغي . والله يهدي من يشاء .

## ٣ - مظاهر الانمراف عن التوهيد في التاريخ البشري :

فمن خلال استعراض نماذج الانحراف في تاريخ الإنسان يستطيع الداعية أن يصل مع من يدعوه إلى حقائق كبيرة ، أهمها أن الدين أصله واحد يقوم على التوحيد ، وأن العبادة فطرة في الإنسان ، تكون عبادة التوحيد في الفطرة السليمة ، وعبادة منحرفة حين تنحرف الفطرة .

## ٣ - قضية الإيمان والتوهيد هي قضية الفطرة أولا :

ذلك لأن الإيمان والتوحيد مطلوبان من كل إنسان ، من الناس جميعاً على اختلاف الشعوب والأجناس والعصور ، واختلاف المواهب والطاقات والوسع ، والفطرة هي العامل المشترك بين الناس جميعاً . وتأتى الآيات والأحاديث لتثبّت هذا التصور .

#### ٤ - الألوهية والربوبية :

إن استيعاب معنى الألوهية والربوبية يجب أن يقوم على أساس من منهاج الله ، كما عرضنا موجزه في هذا الكتاب ، ويجب أن يرتبط بالفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ليجمع هذا الاستيعاب والتصور أسماء الله الحسنى كلها وصفاته في صورة متكاملة متناسقة ، وليخلص من التناقض والاضطراب ، ولتنتفي من أذهان الناس صفات المخلوق التي يربطونها بالألوهية والربوبية .

#### ه - عبودية الإنسان لله رب العالجين :

كذلك لا بد من إدراك حقيقة الإنسان ، وأنه مخلوق ، عبد لله ، له صفات المخلوق الذي يسأَل ويحاسَبُ بين يدي خالقه وربه ومولاه ، وأنه ليست له صفات الخالق أبداً ، لينتهي الكبر والغرور ، والتساؤلات المتناقضة ، وليعرف الإنسان حقيقة

علاقته مع الله رب السموات والأرض ، ربّ كل شيء له وحده الأسماء الحسنى كلها .

## ٣ – الولاء الخالص لله رب العالمين :

من هذا التصور للألوهية والربوبية ، والتصور لعبودية الإنسان ، يتضح معنى الولاء الحق تعرضه الآيات والأحاديث ، ليكون ولاء الإنسان الأول والأعلى هو لله وحده . ومن هذا الولاء الخالص لله ينشأ كل ولاء آخر في حياة الإنسان ويرتبط به ويخضع له . وينشأ عن هذا الولاء أمور عدة أهمها :

أ - النية الخالصة لله في كل عمل الإنسان.

ب – الحب الأكبر لله ولرسوله لا يعلوه حب آخر أبداً ، وإنما ينبع منه كل حب آخر في حياة الإنسان ويرتبط به ويخضع له .

ج – الخشية والرجاء والدعاء والتضرع : ليتوجه الإنسان بهذا كله لله وحده ، لرّبه وخالقه ومولاه .

د – السمع والطاعة لله ولرسوله في كل ما جاء به محمد عَلَيْكُ وبلّغه عن ربه ، وجمعه منهاج الله – قرآناً وسنة ولغة عربية .

### ٠ - العمد جج الله :

إنه العهد الذي أخذه الله من بني آدم من ذرياتهم في عالم الغيب ، ثمّ امتد في تاريخ الإنسان موثّقاً مع جميع الشعوب والأنبياء والرسل . هذا العهد الذي غفل عنه الناس ، وغفل عنه المسلمون ، لا بد من إعادة صورته للقلوب ، حتى لا ينشأ عهد في حياة الإنسان إلا من هذا العهد العظيم ، فيرتبط به ويخضع له وتمثل الشهادتان محور هذا العهد وجوهره وأساسه .

## ٨ - قضية الإيمان والتوهيد ومداها:

إنها قضية جدٌّ ومفاصلة وحسم ﴿ إنه لقول فصل \* وما هو بالهزل ﴾ [ الطارق : ١٣ ، ١٤ ] وهي قضية مسئولية وحساب . ويوضح

الداعية خطورة هذه القضية على هذا التصور من خلال الآيات والأحاديث ، وواقع الإنسان وحاجته المستمرة إلى هذا الإيمان الحق الجاد .

## ٩ - البنماج الرباني هو البصدر الذي يبين كل هذا التصور وكل هذه التكاليف :

من أجل بيان هذا الحق ، ورحمة من الله بعباده ، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ، وكان محمد عليه خاتم الأنبياء والمرسلين ، وكان القرآن الكريم مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه . ومن هنا يتحدّد دور المنهاج الرباني – قرآناً وسنة ولغة عربية – . فهو المصدر الحق لتلقي هذه المعاني والتكاليف والالتزامات ، ولبيان المسئولية وحقيقتها في الدنيا والآخرة ، ولعرض قضية الإيمان والتوحيد بكل تفصيلاتها . ومن هنا تتحدد مسئولية كل مسلم بالأخذ من منهاج الله على الأسس التالية :

أ – أن يأخذ كل مسلم قدر وسعه وطاقته وقدر مسئوليته وأمانته .

ب – أن يكون الأخذ صحبة عمر وحياة لا يتوقف ، لينهي – الجهد نامياً يأخذه جيل عن جيل .

ج – أن يكون الأخذ منهجيًا ، يخضع لخطة ونهج يلبّي حاجة المسلم في واقعه ، ويحقق الشروط الإيمانية كلها مما ذكرناه أو سنذكره .

د – أن يكون الأخذ المنهجيّ متكاملاً ، فلا يؤخذ جزء ويترك جزء .

هـ – أن يأخذ المسلم هذه القضية والمسئولية بجد والتزام وصدق توجه إلى الله .

و - أن يرافق دراسة القرآن والسنة دراسة اللغة العربية .

ز - أن يرافق هذا كله دراسة الواقع دراسة منهجية ليتوفر بذلك الركنان الأساسيان في النظرية العامة للدعوة الإسلامية وهما: المنهاج الرباني والواقع .

ح – أن يرافق الدراسة تدريب وإعداد وممارسة إيمانية .

### . ١ - معالجة الانعرافات والشوانب :

إنها مسئولية الدعوة أن تعالج في المسلم ما يحمل من شوائب وانحرافات حملها \_\_\_ ٢٨١ \_\_

معه من واقعه الذي يعيش فيه ، حتى غلبت بعض الأعراف والتقاليد على قضايا الإيمان والتوحيد .

#### 11 - مسنولية المسلم في تبليخ الدعوة ومسنولية الأمة كلما :

إذا كانت قضية الإيمان والتوحيد قضية مفاصلة وحسم، وتكاليف والتزام، ومسئولية وحساب، وإذا كان أول التكاليف النابعة من الإيمان والتوحيد هو دراسة منهاج الله وتدبره حسب ما عرضنا، وإذا كان من أهم التكاليف مع هذا هو معالجة الانحراف والشوائب، فإن من أهم تكاليف الإيمان والتوحيد التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى، والتي يعرضها منهاج الله هو حمل الرسالة وتبليغها للناس ودفع الدعوة الإسلامية في الأرض. إنها مسئولية العلماء والولاة والدعاة، ومسئولية كل مسلم صدقت في قلبه التصورات التي عرضناها في الفقرات السابقة وشرح الله صدره لحقيقة الإيمان والتوحيد، واستجاب لله ولرسوله. إنها مسئولية الأمة المسلمة كلها.

#### ١٢ - الممارسة الإيمانية :

تقوم الممارسة الإيمانية بعد ذلك على هذه الأسس ، تحمل معها صدق الإيمان والتوحيد ، وصدق العلم بمنهاج الله ، وصدق العلم بالواقع البشري . هذه الممارسة الإيمانية هي التي يسميها القرآن الكريم « العلم الصالح » .

والتدريب على هذه الممارسة هو واجب البيت والمدرسة والمعاهد ، وواجب الدعوة الإسلامية وسائر مؤسسات الأمة في ميادينها المختلفة ، على نهج محدّد مدروس عرضنا أهم ملامحه وخصائصه في أكثر من كتاب من كتب الدعوة .

بهذا الإيمان والتوحيد نستطيع أن نعالج واقعنا حتى تنفتح الدروب إلى فلسطين وغيرها من ثغور العالم الإسلامي ، ويتنزّل النصر من عند الله برحمة منه وفضل .

بهذا التوحيد تلتقي القلوب المتنافرة ، وتتشابك السواعد المتصارعة في ود وأخوة وصدق ، وتنهض أمة الإسلام لتفي بعهدها مع الله فينجز الله وعده للمؤمنين الصادقين .

## والحمد لله رب العالمين .

# فهرمس لاكخاب

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| الأفتتاح الأفتتاح                                                      |
| المقدمة                                                                |
| للبلب الأول<br>التوحيد هو الحقيقة الكبرى في الكون :                    |
| أسسه ومظاهر الانحراف عنه                                               |
| النصل الأولى: القضية الأولى للإنسان والحقيقة الكبرى في الكون ١٧        |
| ١ ـ لارجعة للدنيا بعد الموت ُولا فسحة للتوبة بعده                      |
| ٢ ـ التــوحيد هو الحق الــذي قامت عليه السمــوات والأرض والــذي جاء به |
| النبيون والمرسلون                                                      |
| ٣ ـ لايغفر الله أن يشرك به                                             |
| ٤ _ يجب أن لايطغي على هذه القضية أي قضية أُخرى ٢١                      |
| ٥ ـ تاريخ الأمم كلهـا يكشف جذور قضية النـوحيد في حياة الإنسـان ٢٢      |
| ٦ _ خطوات أمام الداعية يجب أن يسلكها                                   |
| ٧ _ موجز للتأكيد والتذكير                                              |
| النصل الثاني: الانحراف عن التوحيد ١٠٠٠ . ١٠٠٠ النصل الثاني:            |
| ١ _ أهمية دراسة مظاهر الانحراف عن التوحيد ٣٥٠ ٣٥٠                      |
| ٢ _ صور شتى من الانحراف يعرضها كتاب الله : ٢٠٠٠                        |
| أُولاً : الهوى ٢٨٠                                                     |
| ثانياً : أندادً من دون الله                                            |
| ثالثاً : أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها                                |
| رابعاً : عبادة رجل ذي سلطان                                            |
| خامساً : انحراف في تصور الربوبية والألوهية ٤٣                          |
| سادساً: عبادة الشيطان ٤٦                                               |
| ·                                                                      |

| ٤٨       | ٣ ـ الداعية يدرس الواقع من خلال التوحيد                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٩       | ٤ - الانحراف عن التوحيد شوه الحرية وقتل الأمن والعدالة               |
|          | ٥ ـ مظاهـر الانـحـراف عن التـوحيد في حياة الإنسـان تدل على أن الــدي |
| 01       | أصله واحد وهو التوحيد                                                |
| 00       | المنصل المثلث : معنى الألوهية وأسس التوحيد                           |
| 00       | ١ ـ أرباب متفرقون يفرزهم الوهم                                       |
| ٥٧       | ٢ - أهمية عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانحراف            |
| 7.       | ٣ - أهمية عرض صفات الله وأسمائه الحسنى من خلال الأيات والأحاديث      |
| 77       | ٤ - محاولة المشركين أن ينحرفوا عن حقيقة التوحيد في جدالهم            |
|          | ٥ ـ ملامح هامَّة في عرض قضية التوحيد :                               |
| ٦٧<br>٦٧ | أ ـ التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم فيها                              |
|          | ب ـ الأسلوب القرآني يقرع الفكر والشعور                               |
| 79       | 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                              |
| 79       |                                                                      |
| 79       | د ــ الولاء الخالص لله                                               |
| ۷١       | م الرحام الدوام الذخر الذخر من المناسب المناسب                       |
| ۷١       | و ـ الرجاء والدعاء والخشية والخشوع والتضرع واللجوء                   |
| ٧٣       | ز ـ الشهادتان والعهد مع الله                                         |
| ۷٥       | ٦ ـ موجز للتأكيد والتذكير                                            |
|          | قباب الثقى                                                           |
|          | الإيهان والفطرة وعوامل حمايتهها                                      |
| ٧٩       | المنصل الذول: الإيمان والتوحيد والفطرة                               |
| V 1      | ١٠٥١                                                                 |
|          | ٢ - الإيمان والتوحيد هما قضية الفطرة أولًا :                         |
| ٧,       | أ ـ يعرضها القرآن الكريم بامتدادها الإنساني                          |
| ۸۱       | ب ـ مسئولية كل إنسان عن التوحيد تجعل التوحيد قضية الفطرة             |
| ٨٤       | ب لا سنوب على إسان على التوحيد عجل التوحيد قطية القطرة               |
| ٨٦       |                                                                      |
| ۸۸       |                                                                      |
| 9.       | هـ ـ أسماء الله الحسني تدلُّ على أنَّ التوحيد قضية الفطرة            |

| و ـ القرآن الكريم يخاطب الفطرة٩١                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ _ التوحيد أعظم من أن ينحصر برهانه في علم بشري محدود٩٦                                           |
| ٤ ـ الغيب تدركه الفطرة، ولايخضع لموازين الدنيا وسننها ٩٨                                          |
| ٥ ـ الانحراف عن التوحيد يفسد الفطرة وينحرف بطاقاتها١٠٣                                            |
| اللغصل الشائي: التوحيد وآيات الله في الكون ١٠٥                                                    |
| ١ ـ آيات الله في الكون تدل على وحدانية الله، وتحمي فطرة الإنسان وإيهانه . ١٠٥                     |
| ٢ ـ بين الحقائق المطلقة والحقائق النسبية٠٠٠ ١٠٩                                                   |
| ٣ ـ منافذ الإنسان على الكون                                                                       |
| ٤ ـ سنة الله الثابتة في الكون والحياة                                                             |
| ٥ ـ الإعجاز في الخلق والتدبير ١١٥                                                                 |
| ٦ ـ الفُطرة السليمة بطهرها وتقواها ترى وتبصر ٢٠٠٠ ١١٦                                             |
| النصل الثالث : الأنبياء والرسل والكتب المنزلة ١٢٧                                                 |
| ١ _ بعث الله الأنبياء والمرسلين ليخاطبوا الفطرة أيضاً                                             |
| ٢ ـ أنزل الله الكتاب مع بعض الأنبياء والرسل ٢٠٠٠ ١٣٢                                              |
| ٣ ـ لاحجَّة للناس على الله بعد الرسل ١٣٤                                                          |
| ٤ ـ بعث الله محمَّداً ﷺ خِاتم الأنبياء والمرسلين، وأنــزل القــرآن مصدقاً لما بين                 |
| يديه من الكتاب ومهيمناً عليه                                                                      |
| الباب الثالث                                                                                      |
| بين قضاء الله وقدره وبين مسئولية الإنسان                                                          |
| الفصل الأول : مشيئة الله وقضاؤه وقدره ١٤٥                                                         |
| ۱ = تمهید ۱ میداد |
| ٢ ـ أساس التأمل والتدبر ١٤٦                                                                       |
| ٣ ـ جعل الله سننه الثابتة رحمة منه على عباده ١٤٧                                                  |
| ٤ ـ مشيئة الله بين السنن الثابتة والابتلاء                                                        |
| ٥ ـ مشيئة الله في عدالتها وحكمتها ١٥٦                                                             |
| ٦ ـ مشيئة الله في قضائه وقدره                                                                     |
| ٧ ـ من مشيئة الله وقدره أن جعل دائرة للإنسان يحاسب فيها على عمله ١٦٣                              |
| ٨ ـ الألوهية والربوبية تقتضي المشيئة المطَّلقة القادرة١٦٥                                         |
| •                                                                                                 |

| 177 | عدالة الألوهية وحكمتها تقتضي أن يكون كل شيء بقدر الله                   | _ ٩        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 177 | _ موجز يؤكد النقاط الهامة في تصور المشيئة والقضاء والقدر                | 1.         |
| ۱۸۱ | المشائي ، مسئولية الإنسان وحسابه                                        | النصل      |
| ن   | عدالًــة الألــوهية وحكمتهــا في نظام الكــون تقتضــي مسئــولية الإنســ |            |
| ۱۸۱ | في دائرته المحددة له في دائرته المحددة له                               |            |
| 119 | مشاهد من الحساب يوم القيامة                                             | ۲ –        |
| 14. | عدم تعارض مسئولية الإنسان مع قضاء الله وقدره                            |            |
| 197 | سنن الله المتعلقة بالإنسان ودوائرها                                     |            |
| 198 | سنة الابتلاء في الحياة الدنيا                                           | _ 0        |
| 191 | سنة الله في اختلاف الناس                                                | - T        |
| 191 | نتيجة المسئولية والحساب                                                 | _ <b>V</b> |
| 199 | سنن دائرة الحياة الدنيا مفتوحة للإنسان                                  | - ^        |
| ۲۰۰ | ترابط سنن الله في جميع المجالات في الكون على حكمه ربانية غالبة          | _ 9        |
| ۲۰۱ | ـ سنة الله في الموت في الحياة الدنيا                                    |            |
| ۲۰۳ | _ مهمة عقل الإنسان ودوره                                                |            |
| ۲.۷ | ـ نبأ الغيب : مصدره وأسس فهمه                                           | 17         |
| ۲۱. | ـ مشاهد خلق الكون ومشاهد الساعة في نبأ الغيب                            | ١٣         |
| 317 | ـ القطرة السليمة النقية تستقبل حقائق الغيب                              | ١٤         |
| 719 | _ مسئولية الإنسان بين النية والعمل ورحمة الله                           | 10         |
| 777 | ـ موجز للتأكيد والتذكير                                                 |            |
| 770 | الناك : «لا إله إلا الله» بين عالم الغيب وعالم المشهد                   | الغصل      |
| 777 | . ظلالٌ مع عالم الغيب                                                   |            |
| ۲۳۳ | . ظلالً مع عالم المشهد                                                  | - ۲        |
| ٣٣٧ | . النيَّة بينَ الغيب والمشهد                                            | ۳-         |
|     | الوابع: التوحيد والمارسة الإيهانية                                      | الفصل      |
| 337 | ـ أهم الميادين التي يؤثر فيها التوحيد :                                 | - 1        |
|     | أ ـ التوحيد والنيَّة                                                    |            |
| 787 | ب ـ التوحيد والتصور الإيماني والفكر                                     |            |
| 70. | جـ ـ التوحيد والصياغة النفسية                                           |            |

| 107.  |       |         | * * * * * * * * * * *  | د ـ التوحيد وميدان العمل والتطبيق                    |
|-------|-------|---------|------------------------|------------------------------------------------------|
|       |       | : ۽     | ي المهارسة الإيهان     | ٢ - العوامل الرئيسية في الإنسان التي تؤثر ف          |
|       |       |         | الإنسان :              | أ ـ المجموعة الأولى : العوامل الّذاتية في            |
| ۲٦٠ . |       |         |                        | أ. ١ ـ الوسع والطاقة                                 |
| ۲٦٠.  |       |         |                        | ا. ٢ ـ المعدن                                        |
| . 177 |       |         |                        | أ. ٣ ـ الفطرة والإيمان                               |
|       |       | حياته   | سبها الإنسان في        | ب ـ المجموعة الثانية : العوامل التي يكت              |
| 177   |       |         |                        | <ul> <li>ب. ١ - العلم بمنهاج الله والواقع</li> </ul> |
| 177   |       |         |                        | ب. ۲ ـ النية                                         |
| 177   |       |         |                        | <ul> <li>ب. ٣ - التصور الإيهاني والفكر</li> </ul>    |
| 177   |       |         |                        | ب. ٤ ـ الحالة النفسية وصياغتها                       |
| 177   |       |         |                        | ٢ ـ اتجاهان لغرائز الإنسان وطاقاته                   |
| Y78 . |       |         | ح :                    | ٤ ـ خصائص المارسة الإيهانية والعمل الصالح            |
| 377   | ,     |         |                        | أ ـ بداية المارسة الإيهانية                          |
| 377   |       |         |                        | ب ـ النية                                            |
| 778 . |       |         |                        | جــ الشمول                                           |
|       |       |         |                        | د ـ البدء بالنية والشعاثر والأذكار                   |
|       |       |         |                        | هــ العلم                                            |
| 770   | . , , | . , . , |                        | و ـ النمو والتطور                                    |
| 077   |       |         | (*.*** * * * * * * * * | و. ١ ـ الثوابت الإيهانية                             |
|       |       |         |                        | و. ٢ ـ المداومة والاستمرار على المهارسة              |
| 777   |       |         |                        | و. ٣ ـ الإتقان والإحسان                              |
| 777   |       |         |                        | و. ٤ ـ المبادرة الذاتية                              |
| 777   |       |         |                        | ز_الموازنة الإيمانية                                 |
| 777   |       |         |                        | ح ـ استيعاب الوسع                                    |
| 777   |       |         |                        | طـ التعاون والجماعة                                  |
| AFY   |       |         |                        | ي ـ الإشراف والمراقبة الإيهانية والمتابعة            |
| ٨٢٢   |       |         |                        | ك ـ النصيحة والتوجيه                                 |
| AFY   |       |         |                        | ل ـ التذكير والمحاسبة والتقدير                       |
|       |       |         |                        |                                                      |

| 777   | م ـ دراسة الخطأ ومعالجته                               |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۸۶۲   | نٰ _ تجميع الخبرات يؤلف زاداً نامياً                   |
| 779   | س_ النهج والتخطيط                                      |
| 779   | ع ـ الشورى الإيهانية                                   |
| 777   | الحاتمة                                                |
| ۲۷۸   | ١ – الإيمان والتوحيد هما القضية الأولى والحقيقة الكبرى |
| 279   | ٢ - مظاهر الانحراف                                     |
| 279   | ٣ - قضية الفطرة أولاً                                  |
| 277   | ٤ – الألوهية والربوبية                                 |
| 279   | ٥ – عبودية الإنسان لله رب العالمين                     |
| ۲۸.   | ٦ - الولاء الخالص لله                                  |
|       | أ — النية .                                            |
|       | ب – الحب الأكبر.                                       |
|       | ج – الخشية والرجاء والدعاء والتضرع .                   |
|       | د – السمع والطاعة لله ولرسوله .                        |
| ۲۸.   | ٧ - العهد مع الله                                      |
| ۲۸.   | ٨ – قضية مفاصلة وحسم، وتكاليف والتزام، ومسئولية وحساب  |
| 111   | ٩ – دور المنهاج الرباني                                |
| 111   | ١٠- معالجة الشوائب والانحراف                           |
| 7 / 7 | ١١- الانطلاق بالدعوة والبلاغ                           |
| 7.4.1 | ٣٠٠ المارية الإعانية والتدريب                          |

## كتب للمؤلف

| الطبعة     | اســــم الكتـــــاب                                                     | الرقم       |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|            | أولاً: كتب توجز النهج العام والنظرية العامة للدعوة الإسلامية :          |             |  |  |
| ط۱         | موجز النهج العام للدعوة الإسلامية وأساس لقاء المؤمنين                   | 1           |  |  |
| ط۲         | أضواء على طريق النجاة                                                   | ۲           |  |  |
| طه         | النهج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية                            | ٣           |  |  |
|            | كتب تفصل النهج العام والنظرية العامة والمناهج:                          | ثانياً:     |  |  |
| ط٦         | دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية                                 | ٤           |  |  |
| طه         | منهج المؤمن بين العلم والتطبيق                                          | ٥           |  |  |
| ط۳         | النظرية العامة للدعوة الإسلامية - نهج الدعوة وخطة التربية والبناء       | ٦           |  |  |
| ط۱         | منهج لقاء المؤمنين                                                      | ٧           |  |  |
| ط٤         | لقاء المؤمنين - أسسه وقواعده - الجزء الأول                              | ٨           |  |  |
| ط٤         | لقاء المؤمنين - الجزء الثاني - الأهداف                                  | ٩           |  |  |
| ط٤         | العهد والبيعة وواقعنا المعاصر                                           | 1.          |  |  |
| <b>1</b> 2 | قبساتٌ من الكتاب والسنة تدبر وظلال                                      | 11          |  |  |
| غ والبيان  | ب تعرض أهم قضايا التوحيد في واقعنا المعاصر والنهج والخطة للدعوةة والبلا | ثالثاً : كت |  |  |
| 44         | التوحيد وواقعنا المعاصر                                                 | 17          |  |  |
| ط۱         | الحقيقة الكبرى في الكون والحياة                                         | 14          |  |  |
| ط۳         | النية في الإِسلام وبُعدها الإِنساني                                     | ١٤          |  |  |
| 47         | الولاء بين منهاج الله والواقع                                           | 10          |  |  |
| 47         | الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام                                | ١٦          |  |  |

| الطبعة    | اســم الكتــــاب                                                       | الرقم   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 47        | الخشوع                                                                 | 1٧      |
|           | كتب تدرّس بعض القضايا الفكرية في الواقع:                               | رابعاً: |
| ط٣        | الشورى وممارستها الإيهانية                                             | ۱۸      |
| ط٤        | الشورى لا الديمقراطية                                                  | 19      |
| ط۳        | الصحوة الإسلامية إلى أين ؟                                             | ۲٠      |
| ط۱        | التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتهاء الصادق إلى الإسلام          | ۲١      |
| 4 4       | واقع المسلمين أمراض وعلاج                                              | 77      |
| ط۱        | بناء الأمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية            | 74      |
| ط۱        | المسلمون بين العَلمانية وحقوق الإنسان الوضعية .                        | 7 8     |
| دحم»      | : كتب تدرس بعض أحداث الواقع وقضاياه «وتدخل معها الما                   | خامساً  |
| ط۲        | على أبواب القدس                                                        | 70      |
| ط٤        | فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع                                     | 77      |
| ط ۱       | عبدالله عزام أحداث ومواقف                                              | 77      |
| ب الأخرى: | كتب تدرس الأدب الملتزم بالإسلام والنقد (النصح) الأدبي، وترد على المذاه | سادساً: |
| ط٣        | الأدب الإسلامي – إنسانيته وعالميته                                     | ۲۸      |
| ط۱        | النقد الأدبي المعاصر بين الهدم والبناء                                 | 79      |
| ط۱        | أدب الوصايا والمواعظ منزلته ونهجه - خصائصه الإيمانية والفنيّة          | ٣.      |
| ط٤        | الحداثة في منظور إيهاني                                                | 41      |
| ط۲        | تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها                          | ٣٢      |
|           | : الدواوين الشعرية :                                                   | سابعا   |
| ط٦        | ديـوان الأرض المباركـة                                                 | 44      |

| الطبعة | اسم الكتاب                                               | الرقم   |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| ط٤     | ديوان موكب النور                                         | 78      |
| 47     | ديوان جراح على الدرب                                     | ٣٥      |
| ط۱     | ديوان مهرجان القصيد                                      | ٣٦      |
|        | الملاحسم الشعريسة                                        | ثامتاً: |
| طه     | ملحمة فلسطين                                             | ٣٧      |
| ۲ ه    | ملحمة الأقصى                                             | ٣٨      |
| ط۳     | ملحمة الجهاد الأفغاني                                    | 49      |
| ۲ ه    | ملحمة البوسنة والهرسك                                    | ٤٠      |
| ط۲     | ملحمة الإسلام في الهند                                   | ٤١      |
| ط۲     | ملحمة القسطنطينية                                        | ٤٢      |
| ط۳     | ملحمة الغرباء                                            | ٤٣      |
|        | : كتب في الدعــوة الإســــلامية باللغــــة الانجليزيــة  | تاسعاً  |
| ط۱     | خطة الداعية ( The Caller's Plan)                         | ٤٤      |
|        | كتب ترجمت إلى لغات اخرى:                                 | عاشراً: |
| ط۱     | لقاء المؤمنين - الجزء الأول « باللغة التركية »           | ٤٥      |
| ط۱     | فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع «باللغة التركية »     | ٤٦      |
| ط۱     | فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع « باللغة الانجليزية » | ٤٧      |
|        | الشر : كتب في علوم أخرى :                                | حادي    |
| ط۱     | دراسة الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة «بالانجليزية»   | ٤٨      |



دار النحوي للنشر والتوزيع

## دار النصوى للنشر والتوزيع

هاتف وفاكس: ٤٩٣٤٨٤٢ - ص. ب: ١٨٩١ الرياض ١١٤٤١

هاتف وفاكس: ۹۳٤٨٤٢

## مع هذر اللياب

- لقد أقام كثير من الناس لأنفسهم أوثاناً من أهوائهم ومصالحهم،
   حتى اختلطت الأمور في زحمة الأوثان، وشُوِّهت الصورةُ في
   صراع العبيد، وتدافعت القطعان في سواد الليل! فاضطرب
   الميزان، وغابت الموازنة!
- ولو أردت أن أوجز جميع مشكلاتنا اليوم، وأن أجمعها كلها في قضية واحدة، لقلت إنها اضطراب التوحيد واختلال التصور الإيماني. فالتوحيد في صفائه وصدقه وهو مفتاح صلاح واقعنا، ليعيد إلى حياتنا ولاء نا الأول لله لينبثق منه كل ولاء آخر لنا في الحياة الدنيا، وليعيد إلى قلوبنا عهدنا الأوّل مع الله لتنبثق منه سائر عهودنا مع الناس، وليرسمَ منها جُ الله لنا منهجَ حياتنا، وينشرَ لنا نور دربنا.
- يجب أن نتقدم إلى العالم كله من جميع منابره، بهذه الدعوة التي تحمل القضية الأولى للإنسان، قضية التوحيد، والحقيقة الكبرى في الكون، حقيقة التوحيد، وليصوغ التوحيد فكرنا ومناهِجَنا، وأدبنا، وعلْمَنا، وسياستنا واقتصادنا، ولنأخذ دورَنا الحقّ في هذا العالم، لنقوده إلى الحير والصلاح، وإلى سعادة الإنسان.